

# www.helmelarab.net



# ١ \_ عبر الهاتف ..

اشرق صباح جديد، على العاصمة الروسية (موسكو) ، وتسلّلت أشعة الشمس الدافئة ، عبر فجوة صغيرة ، وسط السحب الكثيفة الداكنة ، التي تحجب السماء ، في تلك الفترة من العام ، فتألقت بقعة من الثلوج بذلك الضوء الذهبي ، الذي لم يلبث أن اتحسر مسرعًا ، مع اندماج السحب عند الفجوة ، في نفس اللحظة التي عبرت فيها سيارة صغيرة المكان ، وتجاوزت الشازع الرئيسي الكبير ، لتتحرف إلى شارع جانبي صغير ، وتتوقف أمام ميتي قديم ، من مباني ما قبل الحرب ، ليهبط منها رجل قصير القامة ، أصلع الرأس ، ممتلئ الجسد إلى حد ما ، يخفى عينيه بمنظار شمسى داكن ، في محاولة لإخفاء شخصيته ، ولم يكد يغلق باب السيارة خلفه ، حتى وضع على رأسه غطاء من الفراء السميك ، ورفع ياقتى معطفه ، ليخفى الجزء الأكبر من وجهه ، قبل أن يطرق باب المبنى الصغير ثلاث طرقات متتالية ، ثم ينتظر لحظة ، انفتح بعدها الباب ، وغمغم رجل ممشوق القامة : - تفضل يا سيدى .. الجميع في انتظارك .

(أدهم صبرى) .. ضابط مخابرات مصرى، يرمز اليه بالرمز (ن-١) .. حرف (النون)، يعنى أنه فئة نادرة، أما الرقم (واحد) فيعنى أنه الأول من نوعه؛ فذا لأن (أدهم صبرى) رجل من نوع خاص .. فهو يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة، من المسدس إلى قاذفة القنابل .. وكل فنون القتال، من المصارعة وحتى التابكوندو .. هذا بالإضافة إلى إجادته التامة نستُ لغات حيَّة، وبراعته القائقة في استخدام أدوات التنكر و (المكياج)، وقيادة السيارات والطائرات، وحتى الغواصات، إلى جانب مهارات أخرى متعددة . فقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل

لقد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل واحد في سن (أدهم صبرى) كل هذه المهارات .. ولكن (أدهم صبرى) حقق هذا المستحيل، واستحق عن جدارة ذلك اللقب الذي أطلقته عليه إدارة المخابرات العامة لقب (رجل المستحيل).

د. تبيى فاروق

عبر الرجل الباب في سرعة ، فأغلقه ممشوق القوام خلفه في إحكام ، ثم قاده عبر ممر طويل خافت الإضاءة ، الى قاعة صغيرة ، اجتمع فيها خمسة من الرجال ، الذين احتلوا يوما أرفع المناصب ، في الحزب الشيوعي السوفيتي ، قبل الانهيار المعروف(\*) ، ولقد نهضوا جميعًا لاستقبال القادم الجديد ، الذي حيًاهم بيده في شيء من الترفع ، قبل أن يحتل مكانه على رأس ماندة الاجتماعات ، قائلا :

- أرى أنكم قد حضرتم جميعًا هذه المرة .

أجابه أحدهم متوترًا:

اجابه المسلم سوس المناف المنا

- لا أسماء يا رجال .. قلت ألف مرة : لا أسماء .

شحب وجه الرجل ، وتراجع في مقعده ، متمتما :

- معذرة .. لم أكن أقصد هذا .. لم أكن أقصده أبدًا . (\*) مع نهاية الثمانينات وبداية التسعينات ، انهار الاتحاد السوفيتي

القديم ، بسبب الأزمات الاقتصادية ، التي برزت إلى السطح ، إثر سياستي الإصلاح والعصارحة ، اللتين اتبعهما (ميخانيل جورياتشوف) ، ومع الاتهيار ، انقسم الاتحاد السوفيتي إلى دويلات صغيرة ، أكبرها (روسيا) ،

الانهبار ، العلم المحدد السوفيتي السابق ، في المحافل الرسمية -

ظلُ ( زورین ) یرمقه بنظرة صارمة غاضبة لثانیة أخرى ، قبل أن یقول فی حزم :

- هذا الاجتماع بالغ الأهمية والخطورة بالقعل ، فاليوم سأشرح لكم خطتى النهائية لاستعادة السيطرة على الجيش والحكومة ، كخطوة أولى للتغلب على الانهيار ، وعودة الاتحاد السوفيتي القديم ، بمجده وعظمته .

غمغم أحدهم :

- هذا ما ينادى به (جرينوفسكى) (\*) ، ولكن الأمر يبدو لى مستحيلًا ، بعد كل ما حدث من تغيرات اجتماعية واقتصادية .

هز ( زورين ) رأسه ، قائلا : ا

- لا توجد مستحيلات .. لقد درسنا الأمر من كل جوانبه ، وسأثبت لكم أن كل شيء ممكن .

وأخرج من جيبه أسطوانة كمبيوتر ، لوَّح بها قائلا : \_ هنا ، وفي هذه الأسطوانة المدمجة ، ستجدون الخطة

الكاملة لاستعادة المجد .. خطة الإعصار ، الذي سيجتاح العالم أجمع ، ويعيد للسوفيت عظمتهم السابقة .

<sup>(\*) (</sup> فلاديمير جرينوفسكي ) : سياسي روسي ، ظهر في الآونة الأخيرة ، مناديًا بعودة المجد العسكري السوفيتي القديم ، ويلقي نجاحًا واضحًا في الأوساط الشعبية الروسية ، التي تعانى الكثير من الأزمات الاقتصادية ، بعد انهيار الاتحاد السوفيتي القديم .

خفقت قلوبهم في قوة ، وعيونهم متعلقة بأسطوانة الكمبيوتر المدمجة ، التي دسها ( زورين ) في الفراغ الخاص بها ، في وحدة جهاز كمبيوتر كبير ، موضوع على المائدة ، ثم ائتقلت أبصارهم إلى الشاشة ، و ( زورين ) . يضغط أزرار الكمبيوتر ، قائلا :

سأله أحد الرجال الخمسة في حماس:
- ومتى ؟.. متى ينطلق الإعصار الأحمر ؟!

شد ( زورين ) قامته ، مجيبا :

ـ لقد بدأ العد التنازلي بالفعل أيها السادة ، وبعد أقل من أسبوعين ، سينقلب كل شيء رأسًا على عقب .. لن يكون الأمر سهلا ، ولن يقف الأمريكيون صامتين ، حتى تستعيد سطوة الاتحاد السوفيتي ، وتعيد الشيوعية ، التي

اعتبروها دومًا عدومً الأول .. ولهذا فالخطة قاسية وعنيفة .. سنضحى فيها بالكثير ، في سبيل النصر الدائم .. وربما اضطررنا لضرب عدد من الدول بالرءوس النووية ، مثل ( أفغانستان ) ، و ( ألمانيا ) و ( مصر ) ، و في الخطوة التالية سنضطر إلى ...

قاطعه بغتة أزيز مباغت ، انطلق من جهاز الكمبيوتر ، الذي حملت شاشته عبارة متألقة ، تدخل خارجي ، .. امتقع لها وجه ( زورين ) ، وهتف في ارتباع عصبي : مستحيل !.. مستحيل !.. ماذا يحدث هنا يا (بوريس ) ؟ انقض ممشوق القامة على جهاز الكمبيوئر ، وانتزعه من مكانه ، ثم أطلق صرخة غاضبة ، وهو يحدق في ذلك الجسم الصغير ، الذي التصق بقاعدته ، وامتدت منه أسلاك رفيعة إلى داخل الكمبيوتر نفسه ..

وعرف (زورين) ذلك الجسم الصغير من النظرة الأولى..

انه جهاز تصنت خاص ، على أجهزة الكمبيوتر ، يلتقط
كل ما تحويه ذاكرته الأساسية والإضافية ، ويبثه لاسلكيًا
إلى نصفه الآخر ، عير موجة خاصة ، تنقل كل هذا إلى
ذاكرة جهاز كمبيوتر آخر ..

وتفجّرت ثورة الغضب والذعر في نفس ( زورين ) ، وهو ينتزع الجهاز ، صارحًا :

وازداد انعقاد حاجبیه ، وهو یضیف فی حزم : \_ انه تلمیدی .

فى نفس اللحظة ، التى نطق فيها (زورين) عبارته ، كان (بوريس) ينطلق كالوحش ، نحو المبنى المجاور ، ولم يكد يبلغه ، حتى لمح رجلا يغادره مسرعًا ، ويقفز داخل سيارة صغيرة ، وينطلق بها نحوه ، محاولًا الفرار من المكان ..

وبلا تردد ، اعترض (بوريس) طريق السيارة ، التى لم تحاول الالتفاف حوله ، وإنما انقضت عليه مباشرة ، فأطلق زمجرة غاضبة ، وانتظر حتى أصبحت قاب قوسين منه ، فوثب نحوها ، وهو يطلق صرخة مخيفة ، وارتظم بزجاجها الأمامي في عنف ، ثم تشبّث بها بكل قوته ، وهي تنحرف إلى الشارع الرئيسي ..

وفى قوة عجيبة ، أمسك (بوريس) حاجز النافذة بأصابع كالفولاذ ، وهوى بقبضته على الزجاج الأمامى مرة ، ومرتين ، وثلاث مرات ..

ومع الضربة الثالثة ، حطمت قبضته الزجاج ، واخترقته لتهوى على فك قائد السيارة ، الذى تأوّه فى ألم ، وانحرف بالسيارة على الرغم منه ، فارتطمت بإفريز الشارع ، ووثبت على نحو مخيف ، لترتطم بأحد أعمدة الإنارة ، وتنقلب فى عنف ، ثم تنزلق بضعة أمتار فوق الثلوج ، قبل أن تستقر فى وسط الشارع ..

\_ فعلوها .. فعلوها يا (بوريس) · توتر الموقف كله في عنف ، وصرخ أحد الرجال الخمسة : \_ ماذا حدث ؟ .. ماذا حدث ؟

تجاهله ( زورین ) تمامًا ، وهو یهتف :

- ابحث عنه يا (بوريس) .. استعد ما سرقوه منه .. هذا الجهاز قصير المدى ، لن يمكنه البث لأبعد من المبنى المجاور .

زمجر (بوریس) فی وحشیة ، واندفع یغادر المکان ، فی حین شهق رجل آخر ، وهو یقول فی هلع :

- (زورین) .. لقد کشفوا أمرنا .. ألیس كذلك ؟!
صاح به (زورین) :

- اخرس .. لا تنطق بكلمة واحدة .. لا أحديمكنه كشف أمرنا .. إنها مشكلة بسيطة ، وسيحلها ( بوريس ) في دقائق معدودة .

واتعقد حاجباه في شدة ، وهو يضيف : \_ خدوها كلمة منى .

هتف رجل آخر فی ارتباع: - وماذا لو لم ینجح ( بوریس ) هذا ؟ أجابه ( زورین ) فی صرامة: - سینجح .. أنا واثق من هذا .

وفى الوقت الذى اندفع فيه عدد من المارة ، مع أحد رجال الشرطة ، نحو السيارة المقلوبة ، كان ( بوريس ) ، الذى سقط مع الارتطام الأول ، ينهض واقفا ، ويصبح فى صرامة ، وهو يبرز بطاقة ذات طابع خاص :

- ابتعدوا .. (كى . جى . بى ) (\*) .

الم يكن ذلك المصطلح القديم قد فقد رهبته بعد ، لذا فلم يكد (بوريس) ينطقه ، حتى تراجع الجميع في سرعة ، وجرى بعضهم مبتعدًا عن السيارة ، التي برز الرجل من نافذتها ، وقفز منها إلى الثلوج ، وراح يجرى يكل قوته ، فصاح به (بوريس) ، وهو يبرز مسدسه :

\_ توقف و (لا -. لم يكن يعنى مجرد التهديد بصيحته هذه ، فقد تبعها بإطلاق الثار على الفور ، دون أن يمنح الرجل فرصة لتحديد موقفه ..

واخترقت إحدى رصاصات (بوريس) كتف الرجل، الذي سقط أرضًا، ثم عاد ينهض في سرعة، ويعاود الجرى بأقصى سرعته، فوثب (بوريس) متجاوزًا السيارة المقلوبة، وانطلق يعدو خلفه، فانتزع الرجل مسدسه بدوره، واستدار يطلق رصاصتين نحو (بوريس)،

الذى ألقى نفسه أرضًا متفاديًا الرصاصتين ، ولكنه لم يكد ينهض ، حتى فوجئ بأن الرجل قد اختفى تمامًا ، فهبُ واقفًا ، وصاح في غضب :

\_ اللعنـة !.. أين ذهب ؟

واتقض على رجل الشرطة ، صارحًا في وجهه :

- أين ذهب الرجل ؟

أشار رجل الشرطة إلى شارع جانبي بأصابع مرتجفة ، وهو يقول :

ـ هناك .. هناك .

دفعه (بوريس) في قسوة ، وانطلق يعدو نحو ذلك انشارع الجانبي ، ولم يكد يبلغه ، حتى انعقد حاجباه في شدة ، وهو يحدق في بقع من الدم ، تناشرت في خط شبه متصل ، حتى مدخل بناية قريبة ، فاندفع نحوها ، وراح يتعقب بقع الدم ، التي توقفت عند باب إحدى الشقق ، فتراجع (بوريس) خطوتين ، ثم أطلق النار على رتاج الباب ، وانقض عليه يقتحمه في عنف ..

ومن داخل الشقة ، انطلقت نحوه رصاصتان ، تفاداهما بقفزة جانبية ، ثم وثب أرضًا ، ودار حول نفسه في خفة ، قبل أن يفرغ خزانة مسدسه كلها في صدر الرجل ، الذي انتزعته الرصاصات من مكانه ، وقدقت به عبر الحجرة ، ليرتظم بالجدار ، ثم يسقط جثة هامدة ، تاركا بقعة رهيبة من الدم على الجدار ...

<sup>( \* )</sup> كي . جي . بي : المخابرات السوفيتية .

وفى حسم ، نهض (بوريس) ، وألقى نظرة صارمة على جثة غريمه ، قبل أن يدير عينيه فى المكان . وفجأة ، انبعث صوت خافت من ركن الردهة ، فالتفت اليه (بوريس) فى سرعة ، واتعقد حاجباه مرة أخرى ، وهو يحدق فى شاشة جهاز كمبيوتر ، حملت عبارة مستفزة تقول :

\_ انتهى الإرسال .

وفى غضب، انقض (بوريس) على جهاز الكمبيوتر، وزمجر فى غضب، عندما لمح وصلة الهاتف المرتبطة به، وأنتزع منه الأسطوانة المدمجة فى عنف، والنيران تشتعل فى أعماقه فى ثورة..

لقد وصل متأخرًا بضع لحظات ..

وفى هذه اللحظات القليلة ، نجح الرجل فى نقل محتويات الأسطوانة المدمجة ، التى تحمل خطة (زورين) كلها عبر الهاتف ، إلى مكان ما ..

مكان مجهول ..

، لقد انتهى أمرنا يا (زورين) .. انتهينا جميعًا .. ، هتف أحد الرجال الخمسة بتلك العبارة في انهيار ، داخل قاعة الاجتماعات السرية ، فصاح به (زورين) في صرامة عصبية :

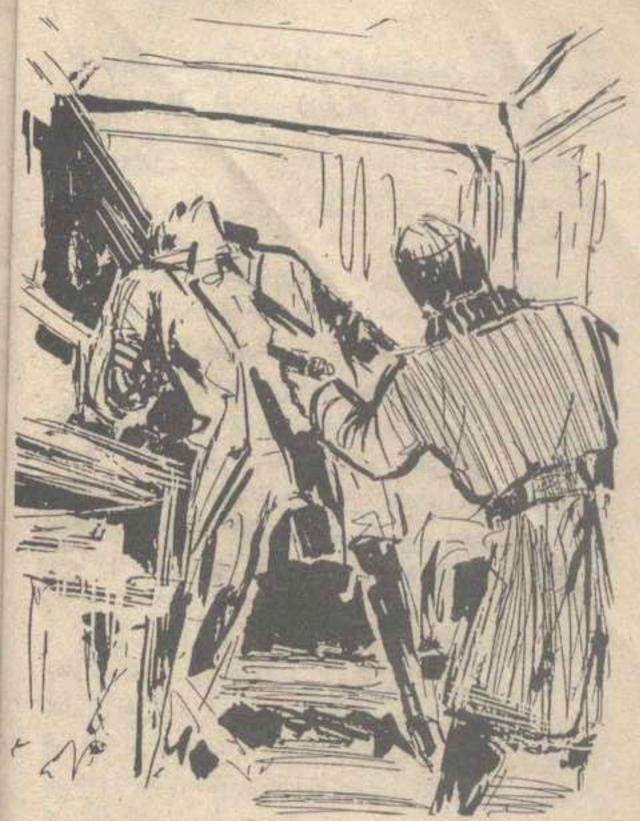

ثم وثب أرضا ، ودار حول نفسه في خفة ، قبل أن يفرغ خزانة مسدسه كلها في صدر الرجل ..

\_ اصمت يا رجل .. لا تفقد أعصابك بهذه السرعة . أجابه رجل آخر :

- ولكنه نقل الخطة عبر الهاتف با ( زورين ) .. نقل كل التفاصيل ، التي تكفي لإلقاء الجميع في السجون . والمعتقلات ، وتكفي لإعدامنا جميعًا ، لو وقعت في يد ( يلتسن )(\*) .

هتف ( زورین ) فی غضب :

- اصمت يا رجل .. هل نسيت من أنا ؟!.. إننى النانب الأول لرنيس جهاز المخابرات السوفيتي ، ومازلت أمتلك سلطات واسعة ، وشبكة اتصالات لا بأس بها ، تمكنني من تدارك الأمر بقدر الإمكان .

ثم أشار إلى الهاتف ، مستطردًا في حدة :
- ولقد أجريت اتصالاتي كما رأيتم ، وما هي إلا دقائق

معدودة دو ... قاطعه رنين الهاتف بغتة ، فاختطف سماعته في سرعة ، ووضعها على أننه ، قائلا :

\_ هنا ( زورين ) .. ماذا لديكم ؟

التقى حاجباه ، وهو يستمع إلى محدّثه في اهتمام ، قبل أن يغمغم :

- إذن قلم تكن محادثة مطية ، بل كانت محادثة دولية .. رقم في ( برن ) .. ( سويسرا ) .. عظيم .. هذا يعنى أنه ليس جاسوسًا محليًّا أو أمريكيًّا على الأقل .. نعم .. تابعوا البحث .. كل معلومة جديدة ستفيد كثيرًا بالتأكيد .

وأتهى المحادثة، وهو يلتقت إلى الرجال الخمسة، قائلًا:

\_ لقد نقل الخطة عبر الهاتف، إلى كمبيوتر آخر في (برن).

قال أحدهم متوترًا:

- وما أدراك أنه ليس أحد مكاتب المخابرات المركزية الأمريكية هناك ؟

لوَّح ( زورين ) بيده ، قائلا :

\_ إننا نحفظ أرقام مكاتبهم في كل أنحاء العالم ، عن ظهر قلب .

وعقد كفيه خلف ظهره ، قبل أن يستطرد في صرامة : - ثم إن ثلك الرجل ، الذي تخلّص منه ( بوريس ) ليس أمريكيًا ، ولا تعتقد أنه عميل للمخابرات المركزية الأمريكية ،

### ٢ - من ؟! ..

رفع مدير المخابرات العامة المصرية عينيه ، عن الأوراق التي انهمك طويلا في مراجعتها ؛ ليستقبل (أدهم صبري) في مكتبه ، وهو يقول في لهجة حازمة ، تشفّ عن أهمية الأمر وخطورته :

\_ مرحبًا يا (ن - ١) .. اجلس ، فالحديث بينتا سيطول .

اتخذ ( أدهم ) مجلسه ، وهو يسأل :

- هل الأمر خطير إلى هذا الحد يا سيدى ؟

أزاح المدير أوراقه جانبًا ، وهو يقول في اقتضاب :

\_ بالتأكيد .

ثم شبك أصابع كفيه أمام وجهه ، وهو يسأل في صرامة :

\_ قل لى يا (ن \_ 1): ألم تنتبه إلى أن رحلاتك إلى الولايات المتحدة الأمريكية تزايدت إلى حد كبير، في الآونة الأخيرة ؟

أجابه (أدهم) في هدوء:

ولا للمكتب السادس البريطانى ، فهو لم يتبع أحد الأساليب التقليدية للجهازين .. إنه \_ على الأرجح \_ يتبع منظمة تجسس خاصة ..

هتف أحدهم ذاهلًا :

\_ منظمة تجسُس خاصة ؟!.. لم أسمع عن هذا في حياتي قط . \*

أجابه ( تورين ) في حزم :

\_ لأنك لم تعمل في مجالنا قط .

ثم لوّح بيده ، وهو يلتقط سمّاعة الهاتف ، مضيفًا :

- ولكن هذا لا يهم ، فأيًا كان خصمنا ، سنبدأ تحركاتنا
من هذه اللحظة ، فهذا أحد الدروس التي تتعلّمها ، مع
خطوتك الأولى في مجالنا .

وضغط أزرار رقم سرى خاص ، مستطردًا في حزم : \_ ألا تضيع لحظة واحدة .

وكان هذا إيدانا ببدء معركة جديدة ..

ورهبية ..

\* \* \*

\_ إننى أذهب للاطمئنان على ( منى ) يا سيدى ، فمنذ اصابتها هناك ، ووقوعها ضحية غيبوية عميقة (\*) ،

قاطعه المدير في حدة:

- أعذر أقبح من ننب يا (ن - ١) .. أنت رجل مخابرات محترف ، وتعلم أن هذا الأسلوب العاطفى مرفوض تماماً في عملنا .. أنا أعرف مدى ارتباطك بالرائد (منى توفيق) ، ولكن العمل عمل .. لا ينبغى أبذا أن نبحث عنك هنا وهناك ، كلما احتجنا إليك .

تنهد (أدهم) ، قائلا :

\_ أعلم هذا يا سيدى ، ولهذا أبذل قصارى جهدى الآن ، في محاولة لنقل (منى) إلى هنا .

عقد المدير حاجبيه ، وهو يقول :

\_ سيكون هذا أفضل بالتأكيد .

ثم مال تحوه ، مستطردًا :

- والآن ألق هذا الموضوع خلف ظهرك ، واستمع إلى جيدًا ، فلدى بالفعل أمر بالغ الخطورة ، يحتاج منا إلى تحرك سريع .

اعتدل (أدهم) ، قائلًا في اهتمام:

\_ كلى آذان مصغية يا سيدى .

( \* ) راجع قصة ( الضرية القاصمة ) .. المغامرة رقم ١٠٠

اعتدل مدير المخابرات في مجلسه ، وهو يقول :

- ما سأخبرك به يندرج تحت بند (السرية المطلقة)
يا (ن - ١) ، وهذا يعنى عدم القاء أية أسئلة ، حول
إمكانية حصولنا على هذه المعلومات .. هل تفهم هذا ؟

أوما (أدهم) برأسه ليجابًا ، وقال :

- نعم يا سيدى .. بند (السرية المطلقة) ، يعنى أن المعلومات محصورة بينك وبين السيد رئيس الجمهورية فحسب .

أوماً المدير برأسه موافقًا ، وقال :

\_ بالضبط .. والآن استمع إلى قصتى ..

وطوال نصف ساعة كاملة ، راح مدير المخابرات يروى له ما حدث فى (موسكو) ، يكل ما توافر لديه من معلومات دقيقة ، واستمع إليه (أدهم) فى اهتمام شديد ، دون أن يقاطعه ولو لمرة واحدة ، حتى بلغ المدير تلك النقطة ، التى أرسل فيها (زورين) رجاله إلى (برن) ، للبحث عن نسخة الأسطوانة المدمجة ، التى تحوى الخطة كلها ، فقال (أدهم) فى قلق :

- هذا يعنى أننا تأخرنا أريعًا وعشرين ساعة كاملة

يا سيدى ، مما يمنح الروس بعض التفوق .

هزُ مدير المخابرات رأسه نفيًا ، وقال :

هرُّ المدير رأسه نفيًا مرة أخرى ، مجيبًا :

\_ كلا للأسف، فقد أتجهوا بثقلهم كله إلى الأمريكيين، الذين لم يتردّدوا لحظة واحدة في قبول الصفقة، حتى يمكنهم الحصول على تفاصيل خطة عودة الشيوعية إلى الشرق، بعد أن تنفسوا الصعداء لاتهيارها مند عدة سنوات.

قراجع (أدهم) في مقعده، وصمت لحظة، قبل أن يقول:

مـ مازلت لا أفهم .. ما دورنا نحن في اللعبة ؟!..
المفروض أن الأمريكيين يرفضون عودة الشيوعية،
وسيبذلون قصارى جهدهم لكشف الخطة، وتدمير ذلك
الطابور الخامس(\*)، الذي يخطط لعودتها، فلماذا
لا نجلس هادنين، وتكتفى بمراقبة الموقف من بعيد ؟

أجابه المدير:

لأتنا نريد نسخة من الخطة يا (أدهم) .. لقد علمنا أنها تتضمن ضرب (مصر) بالرءوس النووية السوفيتية ، ولكننا لا نعرف متى وكيف ، ولو حصل الأمريكيون على الخطة وحدهم ، لن نعلم هذا أبدًا ، وريما كان هناك خطر يتهددنا بشكل دائم ، ونحن نجهله حتى هذه اللحظة ، ثم إن

\_ ليس كما تتصور ، فعندما وصل الروس إلى ذلك المكان في (برن) ، عثروا على جهاز كمبيوتر فارغ ، فقد استقبل أحدهم الرسالة ، وسجّل الخطة على أسطوانة كمبيوتر مدمجة ، ثم اختفى .

قال (أدهم) في أسف:

\_ إذن فقد غادر (سويسرا) .

عاد مدير المخابرات يهزّ رأسه ، مجيبًا :

- ليس بعد .. لدينا من المعلومات ما يؤكّد لنا أن الخطة

لا تزال في (برن) .

سأله (أدهم):

- وهل تندرج تلك المعلومات تحت بند (السرية المطلقة) أيضًا ؟!

أجابه المدير في اقتضاب:

\_ نعم ..

ثم أضاف بسرعة :

- لا أحد يعلم حتى الآن الجهة التى وراء هذا العمل ، ولكن من الواضح أنها إحدى منظمات التجسس الخاصة ، لأنها تتفاوض الآن لبيع ما لديها بأكير ثمن ممكن .

اعتدل ( أدهم ) في مقعده ، وهو يسأل في اهتمام :

\_ هل تلقينا عرضا منهم ؟

<sup>( \* )</sup> الطابور الخامس: مصطلح ابتكره الألمان ، إيان الحرب العالمية الثانية ( ١٩٢٩ ـ ١٩٤٥ ) ، للدلالة على سلاح من العملاء السريين ، يمكنه التسلّل إلى أي مكان ، وتحقيق نجاحات كبيرة ، دون أن يتعرّفه العدو .

للأمريكيين سياسة معقدة للغاية ، في التعامل مع مثل هذه الأمور ، فهم يميلون دائمًا إلى رعاية المعارضة ، والأفكار المضادة في كل مجتمع ، كوسيلة للضغط على نظم الحكم القائمة ، أو السيطرة عليها ، وإذا ما حصلوا على الخطة ، فريما اكتفوا باغتيال بعض جنرالات وقادة الجيش الروسي ، من المشاركين في العملية ، ثم وضعوا ( زورين ) والآخرين تحت سيطرتهم ، بتهديدهم بكشف أمرهم ، وبعدها سيستغلونهم في عمليات أخرى ، قد يكون من ضمنها تهديد ( مصر ) بتلك الرءوس النووية ، التي مازلنا نجهل أين هي ، وكيف يمكنها توجيه ضرية مباشرة مازلنا نجهل أين هي ، وكيف يمكنها توجيه ضرية مباشرة

للا .
ثم تنهد في عمق ، قبل أن يضيف في حزم :

- باختصار .. ليس من مصلحتنا أن تقع الخطة في
أبدى الأمريكيين ، وليس من مصلحتنا أيضا أن تظل
مجهولة لنا .

أوما ( أدهم ) برأسه متفهما ، وهو يقول :

\_ فهمت يا سيدى .. المطلوب إذن هو أن نعترض الصفقة ، بين الأمريكيين وتلك المنظمة السرية ، التي مازلنا نجهل كينونتها ، وأن نحصل نحن على الخطة ، ونمنع الأمريكيين من حصولهم عليها .

أجابه المدير في حزم:

- بالضبط .. هذه هي مهمتك بالتحديد يا ( ن - ١ ) · نهض ( أدهم ) ، قائلا :

\_ ومتى أسافر إلى ( برن ) يا سيدى ؟

أجابه المدير في هدوء:

- خلال ساعتين فحسب يا (ن - ١)، ولكن من الضرورى أن تعرف أمرين بالغى الأهمية .. أوّلهما أنك لن تعمل وحدك هذه المزة .

عقد ( أدهم ) حاجبيه ، مغمغمًا :

\_ لن أعمل وحدى ؟!

أجابه المدير في صرامة :

- تعم يا (ن - ١) .. سيشاركك المهمة أحد عملائنا هناك ، وستجد عبارة التعارف السرية بينكما في الملف الخاص ، الذي ستدرسه قبل سفرك .

لم يرق هذا الأمر لـ (أدهم) ، (لا أنه كان يدرك جيدًا عدم قدرته على رفضه ، فقال في شيء من الضيق :

\_ فليكن .. ما الأمر الآخر ؟

صمت المدير لحظة ، قبل أن يجيب في حزم :

- ستواجه في هذه العملية اثنين من خصومك القدامي ، أحدهما على رأس الفريق الأمريكي ، والآخر على رأس

أشقر طويل، صارم الملامح، يغادر المطار (لى سياره أمريكية ضخمة، تقف أمامه مباشرة، فتطلَّع (سيرجى كوريوف) إلى الرجل بدوره، ومطَّشفتيه في ازدراء، قائلا:

- آه .. (رونالد جير)، رجل المخابرات الرأسمالي الصارم .. إنه لا يستطيع مقاومة نزعاته المرقهة أبدًا .

هر (إيفان) كتفيه، قائلا:

\_ إنه لا يجد داعيًا لهذا ، فقد قضى حياته كلها وسط الرفاهية والرأسمالية .

قال (سيرجى ) في صرامة :

\_ وهذا ما يفسدهم .

بَطْلُع الله ( أيفان ) في سخرية ، لم يلبث أن أخفاها في أعماقه بسرعة ، وهو يغمغم :

\_ ريما .

كانا يتابعان حركة سيارة (جير) في اهتمام ، وهي تنطلق مبتعدة عن المطار ، فأدار (إيفان) محرك سيارتهما بدوره ، قائلا :

\_ هل نتبعهما ؟

هر (سيرجى) رأسه نفيًا ، وهو يجيب في بطء : - كلا . (جير) يعرفني جيدًا ، ولو وقع بصره على مرة واحدة ، ستفسد العملية كلها .. أترك هذا الأمر لـ (أنستازيا) .. إنها تعرف دورها جيدًا . الفريق الروسى .. الأوَّل هو (رونالد جير) ، الذي هزمته هزيمة منكرة ، في عمليتك السابقة في (كراكس) (\*) . سأله (أدهم) في شيء من الاهتمام : \_ وماذا عن الثاني ؟!.. الروسي ؟

أجابه المدير في حسم:

- (كوربوف) .. الكويرا .. (سيرجى كوربوف) يا (ن - ١)(\*\*) .

ران عليهما الصمت لحظة ، قبل أن يغمغم (أدهم) :

- رائع .. هذا يعنى أنها ستكون عملية قاسية وعنيفة ،

وارتسمت على شفتيه ابتسامة باهتة ، وهو يستطرد : \_ وباردة .. باردة كالثلج .

ولم يدر لحظتها أن حديثه لم يكن مجرّد رأى أو تعبير .. بل كان نبوءة ..

نبوءة حقيقية ..

\* \* \*

، لقد وصل ، ..

غمغم ( إيفان كينسكى ) ، رجل المخابرات الروسى بالعبارة ، في مطار ( برن ) ، وهو يومئ برأسه نحو رجل

 <sup>(\*)</sup> راجع قصة (المحترف) .. المغامرة رقم ١٠٣
 (\* \*) راجع قصة (سم الكويرا) .. المغامرة رقم ١٥

قالها ، وهو يتابع السيارة ببصره لحظات ، قبل أن يطلّ من عينيه بريق حيوى ، يتعارض تمامًا مع ملامحه المتغضّنة ، وهو يكمل بالعربية في سخرية :

\_ إذن فأنت لم تتعرفني يا عزيزى الوغد (كوربوف) .. هذا يؤكد أن تنكرى ناجح تمامًا .

كان تنكر (أدهم) متقنا بالفعل إلى حد مدهش، فقد امتلأ وجهه بالتجاعيد، وبدا رأسه أصلع، واحتل الشيب فوديه بأكملهما، واختفت عيناه خلف منظار داكن سميك، وانحنى ظهره على نحو يوحى بضعفه وتهالكه، وهو يقف أمام مبنى المطار، في انتظار ذلك العميل، الذي أشار إليه مدير المخابرات، والذي سيتعاون معه في هذه المهمة. وكعادته، راح (أدهم) يجتر أفكاره ومعلوماته، في وقت الانتظار...

لقد راجع ذلك الملف ، الذي أعطاه إياه مدير المخابرات كلمة بكلمة ، وحرفًا حرفًا ..

وكل هذا قاده إلى نتيجة واحدة ..

أنه يواجه اثنين من أقوى أجهزة المخابرات في

المخابرات الأمريكية ، والمخابرات السوفيتية ..
هذا بالإضافة إلى منظمة جاسوسية خاصة ، يجهل كل
شيء عن نشاطها ، ومدى قوتها وانتشارها ..

سأله ( إيفان ) في دهشة : - لماذا أتينا إلى هنا إذن ؟ أجابه ( سيرجي ) في صرامة :

- ليس هذا من شأنك . ثم أشعل سيجارة روسية ، نقادة الرائحة ، قبل أن يشير بيده ، قائلا :

\_ هيا .. دعنا نعد إلى مقر العمل .

انطلق ( إيفان ) بالسيارة ، فور سماع العبارة ، ثم ضغط فراملها في قوة ، عندما كاد يرتظم بشيخ طاعن في السن ، هبط من الإفريز في اللحظة نفسها ، فصاح (سيرجي ) في غضب بالفرنسية :

\_ ابتعد أيها المأفون .. كدنا ندهسك بإطارات سيارتنا . لوَّح الشَّيخ بيده ، قائلًا في تهالك :

\_ ليس هكذا تعامل شيخًا في عمر والدك .

صاح به (سیرجی) فی صرامة:

- أمثالك ينبغى أن يلحقوا بقطار الجحيم أيها الغبى .
ثم أشار إلى ( إيفان ) بالانطلاق ، فابتعنت سيارتهما
في سرعة ، والشيخ يهز رأسه ، مغمغمًا في أسى :
- لم يعد الشباب يحترمون الشيوخ في هذا الزمن .

- بل أفضل المبيت في الظل .

ارتظم بصره بابتسامة كبيرة ، في نفس اللحظة التي التقطت فيها أذنه العبارة الأخيرة من شفرة التعارف: - ولِمَ لا ؟ . . ما دامت الشمس ساطعة أكثر مما ينبغى . والتقى حاجباه في شدة ، وهو يحدّق في وجه العميل المنتظر ..

فالواقع أنها كانت مفاجأة له .. مفاجأة مدهشة .



والحديث عن المنظمات الخاصة يعيد إلى ذهنه ذكريات

ذكريات صراعه مع تلك المنظمة ، التي أتشأتها عدوّته اللدود ( سونيا جراهام ) يومًا ..

منظمة ( سناك )(\*) ..

وعلى الرغممنه ، تتداعى الذكريات ، حتى تصل به إلى لقائه الأول مع ( سونيا )(\* \*) ..

ثم تصطدم بزواجه منها (\* \* \*) ..

وبالابن الذي أنجبته منه (\* \* \* \*) ..

ذلك الابن الذي فرَّت به ، واختفت لفترة طويلة ، قضاها في البحث عنهما ، حتى كان ذلك اللقاء الرهيب بينهما .. اللقاء الذي فقد فيه ابنه إلى الأبد (\* \* \* \* \* ) ..

ه هل ترغب في عبور الشارع طوليًا يا سيدى ؟!.. ، انتزعته العبارة من أفكاره وذكرياته ، وتعرّف فيها على الفور عبارة السر المتفق عليها ، فاستدار مجيبًا بالفرنسية في هدوء:

<sup>(\*)</sup> راجع قصة ( القتاص ) .. المقامرة رقم ١٨

<sup>(\* \*)</sup> راجع قصة ( أبواب الجديم ) .. المفامرة رقم ١٩

<sup>(\* \* \* )</sup> راجع قصة ( الرجل الآخر ) .. المقامرة رقم ١٨

<sup>(\*\*\*)</sup> راجع قصة (جزيرة الجحيم) .. المقامرة رقم ١٨٤

# ٣ \_ الصفقة ..

انعقد حاجبا (أدهم) في شدة ، وهو يحدّق في الشقراء الفاتنة ، التي تقف أمامه ، والتي تبادلت معه منذ لحظة واحدة عبارات شفرة التعارف السرية ، ثم وقفت تبتسم ابتسامة هائلة ساحرة ، تحمل مزيجًا خفيًا من الجذل والخبث ، جعله يقول في صرامة :

- لم يخبروني أنك أنثى !

ابتسمت الشقراء ، ذات العينين الزرقاويين ، وهي

تقول في شيء من الخبث:

\_ أيصنع هذا فارقًا ؟

اعتدل ، قائلا :

\_ بالتأكيد .

سألته في سرعة:

- وما هذا القارق ؟

أجابها في سرعة مماثلة:

- لا يروق لى أن أعمل مع أنثى ، في الوقت الحالى . رفعت أحد حاجبيها الجميلين ، وهي تقول في خبث :



انعقد حاجبا ( أدهم ) في شدة ، وهو يُحدِّق في الشقراء الفاتنة ،

التي تقف أمامه ..

١ ١ ٠٤ - ١ السنحا \_ الاعصار الأحر ( ١٠٤)

- عجبًا !.. ما لدى من معلومات عنك ، يؤكد أنك عملت لفترة طويلة مع الزميلة (منى توفيق) . عقد حاجبيه ، وهو يقول صارمًا :

\_ الزميلة ؟!

اجابته في هدوء:

- نعم .. الزميلة ( منى توفيق ) .. آه .. نسيت أن أقدم لك نفسى .. أنا (جيهان فريد) .. ورتبتى نقيب يا سيادة

وصمتت بغتة ، لتتلفَّت حولها ، قبل أن تستطرد : \_ أليس من الأفضل أن نبتعد عن هنا ؟! . . أخشى أن يثير حديثنا انتباه البعض ، أو ...

قاطعها في حزم:

\_ این سیارتك ؟

أشارت إلى سيارة أنيقة ، قائلة :

ـ ها هي ذي -

اتجها معًا إلى سيارتها ، التي انطلقت بها على الفور ،

وهي تقول :

- هل تعلم أننى والرائد (منى توفيق) تخرُّجنا في دفعة واحدة، من أكاديمية الشرطة ؟!.. صحيح أنها تحمل رتبة رائد، في حين مازلت أحمل أنا رتبة نقيب، ولكن هذا يعود إلى أنها قد حصلت على ترقية استثنائية ، بسبب عملها معك .

ثم رمقته بنظرة جانبية ، مستطردة : \_ وهذا ما أطمح إليه . أجابها في صرامة:

- هذاك وجهان لكل عملة ، فريما حصلت ( منى ) على ترقية استثنائية ، ولكنها ترقد الان في غيبوية عميقة ، يعلم الله ( سبحاته وتعالى ) وحده متى تستيقظ منها . هزَّت كتفيها ، قائلة :

- القدر لا يسير أبدًا في خطوط متوازية ، ومن المؤكد أننى و ( منى ) نختلف كثيرًا عن بعضنا .. هل تعلم أن لون شعرى الأشقر هذا طبيعي ؟ . . إنه ليس مصبوعًا . . لقد ورثته عن جدتي لأمي ، فهي ذات أصول فرنسية ، و ... قاطعها في حزم:

- ما تقريرك عن الموقف ؟!.. هل أرسلت من يتعقب (جير) ؟

اجابته في بساطة:

- بالطبع .. لقد اتطلق خلفه أحد رجالنا ، فور مخادرته المطار ، ونحن نعلم أن السفارة الأمريكية قد حجزت له الجناح رقم (٧٠٦) ، في (جنيف) ، وهذا يعنى أن الصفقة ستُعقد هناك على الأرجح .

ضحكت قائلة :

- لست أعتقد هذا ، فهنا لا أحد ينتبه إلى أحد ، أو يلتفت اليه .. كل شخص حر قيما يقول أو يفعل ، ما دام لا يسيب ضررًا لغيره .

أشار بيده ، قائلا :

\_ عظيم .. دعينا نذهب إلى المنزل الآمن أولًا ، ثم نناقش قضية التغريب هذه فيما بعد .

تطلّعت اليه لحظة في تساؤل، وانفرجت شفتاها لحظة، وكأنها تهم بقول شيء ما، ثم لم تلبث أن لانت بالصمت، وواصلت انطلاقها بالسيارة، حتى بلغت ذلك المنزل الآمن، وهناك تخلص (أدهم) من تنكره في هيئة الشيخ، واكتفى بتنكر بسيط، فقط شعر أشقر وزوج من العدسات الزرقاء، وشارب كث، ومنظار طبي عادى، ولم يكد يغادر حجرته، حتى قالت (جيهان)، مشيرة إلى الهاتف:

- رجلنا اتصل ، وأبلغنا أن (جير) داخل السفارة الأمريكية ، التى ذهب إليها فور وصوله ، وريما سيتم عقد الصفقة هناك .

هز (أدهم) رأسه نقيًا ، وهو يقول :

- لست أعتقد هذا ، فمندوب المنظمة الخاصة لن يجازف بالذهاب إلى السفارة الأمريكية ، وجوضع نفسه بين فكى الأسد ، ليعقد صفقة ، المفروض أن يفرض خلالها شروطه .

قال في صرامة:

لله الموريا .. في عالمنا تستخدم الأمور الواضحة للخداع في المعتاد ، ولو أنهم حجزوا الجناح باسمه في (جنيف) ، فريما يعنى هذا أن الصفقة لن تتم هناك على الأرجح .

هزَّت كتفيها مرة أخرى ، قائلة :

ربما .. المهم أننا تتتبعه طوال الوقت ، ولن يمكنه الإفلات منا قط ..

رمقها بنظرة قصيرة ، قبل أن يغمغم :

\_ ريما :

ابتسمت ابتسامة باهتة ، وهي تقول :

\_ ألا تثق بنا يا سيادة العميد ؟!

تجاهل سؤالها تمامًا ، وكأنه لم يسمعه ، وهو يقول : - اذهبي بنا مباشرة إلى المنزل الآمن ، فأنا في حاجة إلى تبديل ثيابي ، واتخاذ هيئة أكثر بساطة ، تساعدني على

أدَّت التحية العسكرية في شيء من المرح ، وهي تقول : \_ تحت أمرك يا سيادة العميد .

التقى حاجباه في صرامة ، وهو يقول :

\_ لا داعى لهذا العبث الطفولى ، ستلفتين الأنظار الينا بأسلوبك هذا .

قالت في اهتمام:

\_ آه .. إذن فسيخرج (جير) حتمًا ، لمقابلة مندوب المنظمة .

صمت ( أدهم ) لحظات مفكّرًا ، ثم قال :

\_ ليس بالضرورة .

تطلّعت إليه في حيرة وتساؤل ، قبل أن تقول : - هل لك أن تفسر لي هذا اللغز ؟!.. كيف يمكن أن يلتقي ( جير ) بمندوب المنظمة السرية ، دون أن يغادر السفارة ، ودون أن يأتي إليه المندوب ؟

ارتسمت على شفتى (أدهم) ابتسامة ، وهو يجيب : \_ هنا تكمن براعة المخابرات الأمريكية .

قالها ، وابتسامته لا تمنحها سوى الغموض ..

كل الغموض ..

#### \* \* \*

توقفت سيارة صغيرة أمام السفارة الأمريكية في (برن) ، وقدّم قائدها أوراق هويته لضابط الأمن ، الذي راجعها في دقة واهتمام ، ثم أجرى اتصالاً هاتفيًّا قصيرًا ، سمح بعده للرجل بالدخول إلى حديقة السفارة ، بصحبة أحد رجال الأمن ، وهناك انتظر الرجل داخل سيارته لبضع دقائق ، قبل أن يظهر (جير) ، الذي عبر الحديقة في

خطوات واسعة سريعة ، وأشار لرجل الأمن بالانصراف ، ثم دنف إلى السيارة ، وصافح قائدها ، قائلا :

- مستر ( ويلسون ) حسبما أعتقد .. أليس كذلك ؟ أجابه الرجل في هدوء :

\_ ومن سواي يا مستر (جير) .

ثم اعتدل يسأله في اهتمام :

\_ أنت تعرف الغرض من حضوري بالطبع .

أوما (جير) برأسه إيجابًا ، وأشعل سيجارته ، وهو يسأله :

- كم تريدون ثمثًا لها يا مستر ( ويلسون ) ؟ أجابه ( ويلسون ) في هدوء :

. هذا يتوقف على ما تعرضونه يا مستر ( جير ) .

تواصلت المساومة بينهما ، في سبيل عقد الصققة ، وانتقلت كل كلمة ينطقان بها إلى سيارة صغيرة ، تقف في نهاية الشارع ، ويجلس داخلها (كوربوف) و (إيفان) ، والأول يراقب ما يحدث ، عبر منظار خاص بالرؤية الليلية ، في حين يستخدم الثائي جهاز التصنت ، وهو يقول مبتسما :

- عظيمة هي التكنولوجيا في الواقع .. في الماضي كنا نضطر للمخاطرة ، من أجل زرع أجهزة التصنت ، أما الآن

فشعاع واحد من الليزر ، يمكنه أداء المهمة من بعيد ، وأنت جالس في أمان(\*) .

قال (كوربوف) في صرامة:

- اصمت يا ( إيفان ) ، ودعنى أنصت جيدًا .
كان هناك شيء ما يقلقه ، في تلك المساومات ..
شيء لم يمكنه تحديده بالضبط ، على الرغم مما يشعر به ..
ولكن غريزته ، أو خبرته أنبأته بأنه يواجه شيئًا غير منطقى ..

ولثوان ، ظل يتابع المشهد في صمت ، عبر منظاره الخاص ، ثم لم يلبث أن قال في حزم :

\_ أعطني منظار الكمبيوتر .

ضغط (ایفان) زرا فی السیارة ، فانکشفت شاشة کمپیوتر صغیرة ، التقطمن جوارها منظارا مکعبا ، یتصل بالکمپیوتر عبر اسلاک سمیکة ، وناوله له (سیرجی کوربوف) ، الذی صوبه إلی مستر (ویلسون) ، و (ایفان) بسأله :

\_ هل يراودك الشك في أمر ما ؟

(\*) تعتمد أجهزة التصنت الحديثة على إطلاق شعاع غير مرئى من الليزر ، يسقط على المكان المراد التصنت عليه ، ثم يرتد إلى مصدره ، حاملا كل الذبذبات التي التقطها من المكان ، وبوساطة جهاز خاص ، يتم تحويل هذه الذبذبات إلى أصوات مسموعة يمكن تسجيلها في وضوح .

أجابه (كوربوف) في صرافة:

التقط المنظار صورة (ليكترونية لمستر ( ويلسون ) ، ونقلها إلى شاشة الكمبيوتر ، فضغط ( كوريوف ) أزراره في سرعة ، وتطلع إلى الشاشة في اهتمام ، وهي تستعرض المخزون لديها من عشرات الصور ، قبل أن تتوقف عند صورة قريبة الشبه من مستر ( ويلسون ) ، وتحمل بيانات تقول :

- (روبرت كالوتشى) .. موظف إدارى بالمبنى الرئيسى للمخابرات المركزية الأمريكية فى (فرجينيا) .. العمر خمس وأربعون سنة .. يتعاون أحيانًا مع الجهاز التنفيذى ، وجهاز العمليات الخارجية .. متزوج وله طفلان ، و ...

لم يهتم (كوربوف) بباقى المعلومات والتفاصيل، وهو يقول في حدة:

\_ اللعنة !.. كنت أشعر بهذا .

أما ( إيفان ) ، فسأله في توتر : \_ ما الذي تعنيه هذه المعلومات ؟!

أجابه في غضب:

- لقد خدعونا .. الأمريكيون خدعونا .. (رونالد جير)

كان مجرّد فخ لاستدراجنا فحسب، وهذا الممثل السخيف يتظاهر بأنه عميل المنظمة الخاصة، في حين أنه مجرّد موظف في المخابرات الأمريكية .. لقد وضعوا بعض العسل لجذب الذباب، في حين يتم عقد الصفقة في مكان آخر.

سأله ( ايفان ) في توتر :

\_ أين يا (كوريوف) ؟.. أين ؟

صاح (كوربوف):

\_ اللعنة !.. ومن يدرى ؟!.. لقد خدعونا يا رجل .. خدعونا .

قالها ، وكل خلية من خلاياه تصرخ في ثورة غضب .. كل خلية ..

#### \* \* \*

، كنت على حق يا سيادة العميد .. ،

نطقت ( جيهان ) العبارة في اهتمام بالغ ، وهي تجلس أمام جهاز الكمبيوتر ، قبل أن تستطرد في حماس :

\_ لقد وصل اليوم سرًا إلى (برن) ، رجل آخر من رجال المخابرات الأمريكية ، يعد أكثر أهمية وخطورة من (جير) ، اسمه (ريتشارد كيلرمان) .

رفع (أدهم) حاجبيه في دهشة ، قائلا :

\_ (كيلرمان ) بنفسه ؟! .. من الواضح أن الأمريكيين

يعتبرون هذه الصفقة بالغة الخطورة ، إلى الحد الذي يرسلون معه أشرس رجالهم لعقدها ..

ثم مال نحو الكمبيوتر ، مستطردًا في اهتمام :

- ولكن هل وصل مستخدمًا اسمه الحقيقى ؟

هزّت رأسها نفيًا ، وهي تجيب :

- كلًا .. لقد استخدم اسمًا مستعارًا ، وغير ملامحه بعض الشيء ، ولكنني استخدمت برنامجًا خاصًا ، يراجع كل الوجوه ، ويطابقها على أرشيقنا الخاص ، وهذا ما كشف أمره .

كانت براعة واضحة منها ، ولكن (أدهم) لم يعلق على الموقف ، وهو يسأنها :

- هل علمت أين يقيم (كيلرمان) ؟ أومأت برأسها (يجابًا ، وهي تقول:

- فى فندق (البحيرة) فى (جنيف)، تحت اسم (برت كنوبى).

ألقى نظرة على ساعته ، وهو يقول :

- عظيم .. أتعشم أن نصل إلى هناك في الوقت المناسب .

سألته ، وهي تنهض في حماس : - أهل نبدأ تحركنا الآن ؟!

قاطعها (أدهم) ساخرًا:

\_ أين تُلقيت تدريباتك أيتها النقيب؟.. في دار حضائة؟!

انعقد حاجباها في غضب ، وهي تقول :

\_ لست أعتقد أن ما قلته سخيفًا أو ساذجًا ، إلى هذا الحد!

أجاب متهكمًا :

\_حقًا ؟!.. كيف تصورت إذن أن مندوب المنظمة سيذهب لعقد الصفقة ، وهو يحمل الأسطوانة المدمجة ، وكأنه مندوب مبيعات متجوّل ، يتقاضى ثمن السلعة ، ثم يخرجها من حقيبته ، ليسلمها للمشترين على الفور ؟ قالت في حدة :

\_ حسن .. لن أدلي برأيي فيما بعد قط .

أشار بسبّابته ، قائلا :

\_ هذا أفضل .

لم يكد ينطقها ، حتى شعر بقظاظته فى التعامل معها ، ولم يدر لماذا فعل هذا !

ألأن وجودها إلى جواره يذكره به (منى) ، ومغامراتهما المشتركة ؟!

أم لأنها تختلف عنها تمامًا بالفعل كما قالت ؟!..

أجاب في حزم:

\_ المفروض ألا نضيع لحظة واحدة .

لم تمض دقائق خمس على هذا الحوار ، حتى كانت سيارتها تنطلق بهما إلى ( جنيف ) ، وهي تسأل ( أدهم ) في اهتمام :

\_ هل تعتقد أننا نستطيع اللحاق بالصفقة ؟

أوما برأسه إيجابًا ، وقال :

- أعتقد هذا ، فمثل هذه الصفقات لا تتم بنفس السرعة ، التي يمكن أن تتم بها الصفقات التجارية التقليدية ، ثم إن شريعة المنظمات التجسسية الخاصة هي البحث عمن يدفع أكبر ثمن ممكن ، ولن تتم الصفقة مع الأمريكيين ، دون الرجوع إلى المشترين المحتملين الآخرين .. إتهم يسعون لمعرفة ما يعرضه الأمريكيون فحسب .

غمغت :

\_ أرجو هذا .

ثم أضافت في حماس :

- المهم أن نتحرُك في سرعة ، وما أن يُخرج مندوب المنظمة تلك الأسطوانة المدمجة ، حتى تنقض عليه ، وننتزعها منه ، و ...

لم يواصل حديثه الصامت مع نفسه ، وهو يسألها في هدوء:

\_ هل تلقیت دورات تدریبیة ؟ أجابته فی تهکم عصبی :

- بالطبع .. تلقيت دورة مكثقة في معاملة الأطفال ، وأخرى موجزة حول أفلام الرسوم المتحركة ، و ... قاطعها مبتسما :

- عظيم .. من الواضح أنك تتمتعين بروح مرحة . نطقها في رقة أدهشتها ، فالتفتت تحدُق في وجهه ، (لا أنه ضحك ، قائلًا :

\_ ولكن هل تلقيت دورة عادية في القيادة ، تؤكّد ضرورة النظر إلى الأمام ، عندما يقود المرء سيارة رياضية ، بسرعة تتجاوز المائة كيلو متر ؟

خفق قلبها مع عبارته المرحة ، وقالت مبتسمة :

\_ أعتقد أننى أذكر شيئًا كهذا .

كانت هذه المبادرة منه تذيب ذلك الحاجز الجليدى بينهما ، وكأنه يعتذر عن فظاظته السابقة ، مما أشعرها بارتياح غامر ، وهي تسأله :

ماذا ينبغى أن نفعل في رأيك ؟

استرخى في مقعده ، وهو يجيب :

\_ نحدد هوية مندوب المنظمة التجسسية الخاصة .

سألته في اهتمام:

- ثم ماذا ؟

أسبل جفنيه ، وابتسم متمتمًا:

- ثم يبدأ السباق الحقيقي .

قالها دون أن يضيف حرفًا ..

ودون أن تلقى هي سؤالًا إضافيًا ..

لقد أدركت أن القتال قد بدأ ..

القتال الحقيقي .

\* \* \*



## ع \_ المندوب ..

لم يكد رنين الهاتف ينطلق ، في حجرة (ريتشارد كيلرمان) ، حتى التقط سماعته ، ووضعها على أذنه ، قائلًا في برود :

- (كنوبى) ... من المتحدّث ؟

أتاه صوب أكثر برودة ، يقول :

\_ أعتقد أن لدى شيئًا تريدونه .

استرخى (كيلرمان) في مقعده ، وهو يقول : \_ أنا أيضًا أعتقد هذا .. متى نلتقى لنتباحث في هذا

الأمر ؟

أجاب صاحب الصوت الثلجي :

\_ الآن يبدو وقتًا مناسبًا .

التقى حاجبا (كيلرمان) ، وهو يقول:

\_ من أين تتحدّث بالضبط ؟

أجابه الرجل:

\_ ليس هذا من شأنك .. كل ما عليك هو أن تهبط إلى بهو الاستقبال ، وهناك ستجد شخصًا ضخم الجثة ، على

نحو يجعله أشبه بالغوريلا ، تقدّم نحوه ، وقل له : إنك مستعد لمقابلة مستر (ستيفان) ، وهو سيقوم بالباقى . سأله (كيلرمان) في اهتمام :

\_ والمفروض أنك مستر (ستيفان) هذا .. أليس كذلك ؟

أجابه الرجل في برود:

\_ أسرع يا مستر (كنوبى) .. لو انتظر الرجل لعشر دقائق أخرى ، سينصرف فورًا ، وستفشل الصفقة تمامًا .

قالها ، وأنهى المحادثة في حركة مباغتة ، جعلت (كيلرمان ) يعقد حاجبيه في حدة ، ويقول :

\_ يا للوغد!

ثم نهض يلتقط معطقه ، ودس مسدسه في حزامه ، ثم التقط مسدسا آخر صغير الحجم ، مصنوعا من الألياف الزجاجية ، ووضعه في حزامه من الخلف ، وهو يبتسم في سخرية ، متمتما :

\_ أعتقد أن هذه الصفقة ستحمل اليهم الكثير من المفاجآت حتمًا .

وتحرّك بسرعة ، ليؤدى بعض الأعمال الهامة لتأمين المكان ، ثم هبط إلى بهو الاستقبال ، ودارت عيناه في المكان ، قبل أن يتوقف بصره عند الرجل المنشود ..

الرياضية ، التى تقف على مقربة : ـ أنت مدهش يا سيادة العميد .. كيف توقعت أن اللقاء لن يتم فى الفندق ، وأنهم سيخرجون (كيلرمان) من الباب الخلفى !؟

الرئيسى ، حتى غمغمت (جيهان) داخل سيارتها

ولم تكد السيارة تتجاوز الشارع الضيق ، إلى الشارع

أجابها (أدهم) في هدوء:

\_ مزيج من الحدس والاستنتاج ، واجترار الخبرات السابقة .

سألته في اهتمام:

- هل نتبعهما إلى حيث تتم الصفقة ؟

فتح باب السيارة ، وهو يقول :

\_ بل ستتبعينهما وحدك ، فالصفقة لن تتم الآن .

وغادر السيارة ، مستطردًا بلهجة آمرة :

- احرصى على ألا يقلتا منك أبدًا ، وألا يشعرا بأنك تراقبينهما ، وأخبرينى أبن استقر بهما المقام بالضبط .

سألته في قلق:

\_ وماذا عنك ؟

ابتسم ساخرًا ، وهو يقول :

\_ فليهتم كل منا بدوره فحسب يا زميلتى العزيزة .

كان من المستحيل أن تخطئه العين ، حتى ولو وقف وسط شارع شديد الازدحام ، فقد كان هائل الحجم بالفعل ، أشبه بغوريلا عملاقة ، يتجاوز طوله المترين ، ويبلغ محيط صدره ما يقل عن هذا بثلاثين أو أربعين سنتيمترا ..

أما معطف الفراء الذي يرتديه ، فقد جعله أقرب إلى الدب منه إلى الغوريلا ، لولا رأسه الأصلع المكشوف ، وشاربه الضخم ، الذي يملأ معظم وجهه ..

وفي خطوات حاسمة ، اتجه (كيلرمان) نحو العملاق ،

\_ أنا مستعد لمقابلة مستر (ستيفان) .
مال العملاق بعينيه ، ليلقى عليه نظرة متفحصة ، ثم
استدار قائلًا في غلظة :

\_ اتبعنی .

تبعه (كيلرمان) في صمت عبر ممرات الفندق، والعملاق يقوده إلى المطابخ، ويتجاوز به حجرات التنظيف والبخار، ثم يعبر معه الباب الخلفي للفندق، إلى شارع ضيق، احتلته بالكامل سيارة ضخمة، فتح العملاق بابها الخلفي، وأشار إلى (كيلرمان) في صمت، فدلف اليها، ولم يكد يفعل، حتى أغلق العملاق بابها، ثم قفز في خفة لا تتناسب مع ضخامته، واحتل مقعد القيادة كله، وانطلق بالسيارة...

لم تدر لماذا خفق قلبها في قوة ، عندما خاطبها بهذا اللقب ، ولكنها وجدت نفسها تقول في حماس :

- أوامرك يا سيادة العميد .. أنت قائدى .

ومنحته ابتسامة ساحرة ، ثم انطلقت خلف السيارة الضخمة ، فتبعها ببصره لحظات في صمت ، قبل أن بغمغه :

- آمل أن تؤدى دورها جيدًا .

قالها ، واتجه في هدوء إلى الفندق ، واستقل مصعده في بساطة ، ليصعد إلى نفس الطابق ، الذي يضم جناح ( كيلرمان ) .

كانت هناك آلة تصوير للمراقبة في ركن الممر ، ولكنه تحرّك في ثقة وهدوء ، وعلى نحو لا يمكن أن يثير أدنى شك ، وأولى ظهره للآلة ، وهو يتظاهر باستخدام مفتاح الجناح لفتحه ..

وفي سرعة ، جابت عيناه الباب ، بحثًا عن أية علامات تأمينية ، تركها (كيلرمان) خلفه ، و ...

وفجأة ، توقفت عيناه عند خيط دقيق للغاية ، ثبته (كيلرمان) بين ضلفتى الباب ، بحيث يتمزّق تلقائيًا ، لو فتح أحدهم الباب عنوة ..

وفي هدوء ، عالج (أدهم) رتاج الباب ، ثم ضغط أحد

طرقى الخيط ، ودفع الباب فى هدوء ، ودلف إلى الحجرة ، ثم رفع إبهامه عن الخيط ، الذى تعلق من هذا الطرف ، وظل فى موضعه ، فى حين أغلق (أدهم) الباب خلفه فى حرص ، ودارت عيناه فى المكان ، تقحصانه بنظرة خبيرة مدرية ...

وفى المعتاد ، يحتاج هذا الأمر إلى إخصائيين ، يطلق عليهم اسم ( فرقة التنظيف ) ، لفحص الإجراءات التأمينية في المكان قبيل تفتيشه ، وإعادتها إلى موضعها ، فور الانتهاء مما ينبغي عمله(\*) ..

ولكن (أدهم) استثناء من كل قاعدة ..

لقد تلقى تدريبًا خاصًا على عملية التنظيف هذه ، قبل أن يتجاوز الخامسة والعشرين من العمر ، ومن سمات ( أدهم ) أنه يصقل دائمًا مواهبه ، ويواظب على التدرب

على كل ما يتعلمه ، وما يكتسبه من خبرات ..

وهذا ما جعله خبيرًا في هذا المضمار ..

لقد التقطت عيناه انبعاجًا خفيفًا في طرف البساط ، الأنيق ، الذي يحتل المدخل ، فانحنى يرفع طرف البساط ، قبل أن يبتسم في سخرية ، مغمغمًا :

\_ كنت أتوقع هذه البراعة يا (كيلرمان) .

<sup>( 🖈 )</sup> حقيقة .



كانت هناك قطعة صغيرة من البسكويت ، تستقر تحت البساط ..

كانت هناك قطعة صغيرة من البسكويت ، تستقر تحت البساط ..

قطعة تكفى ضغطة قدم بسيطة لسحقها ، والتدليل على القتحام متسلّل إلى المكان ..

وفى بساطة ، تجاوز (أدهم) البساط كله ، وراح يفحص المكان فى سرعة ومهارة ، وعندما انتهى من عمله ، تراجع فى هدوء ، وغادر المكان ، ثم أغلق الباب خلفه فى (حكام ، وأعاد الخيط إلى موضعه ، و ...

• حذار أن تبدر منك أية حركة مريبة .. ،

صكت العبارة مسامعه بغتة ، مع فوهة المسدس ، التى انغرست فى معطفه من الخلف ، على نحو أدهشه وأحنقه ، وجعله يتساءل : كيف لم ينتبه إلى ذلك الشخص ، الذى تسلّل من خلفه هكذا ، ولكنه كتم كل هذا فى أعماقه ، وهو يقول :

- هل یمکننی أن أستدیر ، أم أنك ستعتبر استدارتی حركة مرببة ۱۶

أجابه الرجل في صرامة:

- استدر في بطء ، ويداك فوق رأسك . استدار (أدهم) في بطء ، وتطلع إلى وجه محدثه في اهتمام ..

كان شابًا مفتول العضلات ، أشقر الشعر ، أزرق العينين ، توحى ملامحه بأنه ينتمى إلى الجنس القوقازى ، الذي ينتشر في شمال وشرق (آسيا) ..

وقدر (أدهم) أنه روسى الجنسية، قبل حتى أن يقول الشاب في صرامة، بلغته القرنسية، ذات اللكنة الشرقية: - أنت تعمل لحساب (كيلرمان) .. أليس كذلك ؟

أدار (أدهم) عينيه إلى نقطة ما خلف الشاب، وكأنه يتطلّع إلى شيء ما، قبل أن يقول متظاهرًا بالارتياح:

- بالطبع .. أنا أعمل لحساب مستر (كيلرمان) . انعقد حاجبا الشاب ، وهو يتابع نظرة (أدهم) ، ثم وقع في الفخ بسرعة ، فاستدار إلى الخلف متوترًا ، و ...

وكان هذا كل ما يحتاج اليه (أدهم) ..

لقد تحرُّك بسرعة البرق ، فأمسك معصم الروسى ، وأمال فوهة المسدس بعيدًا ، ثم هوى على فك الشاب بلكمة كالقنبلة ، ارتد لها إلى الخلف في عنف ، وارتطم بالجدار في قوة ..

ولكن العجيب أنه لم يسقط ..

لقد احتقن وجهه بشدة ، واشتعلت شياطين الغضب كلها في ملامحه ، وهو ينقض على (أدهم) ، ويكيل له لكمة قوية مباغتة ،أصابت فكه في عنف ، ودفعته إلى الخلف ،

فاتحتى يتفادى الثانية فى سرعة ، وانقض بقبضته على معدة الروسى ، الذى أطلق شهقة غاضبة ، وانثنى إلى الأمام ، فعاجله (أدهم) بلكمة أخرى ، أعادته إلى وضعه الأول ، وهو يطلق سبابًا غاضبًا ، أخرسه (أدهم) بقفزة رشيقة ، وركلة بالغة القوة ، فى أنف الروسى مباشرة .. كانت ضرباته أشبه بقنابل عنيفة ، تلقاها الشاب فى صلابة مدهشة ، وهو يهتف بالروسية :

\_ اللعنة !.. اللعنة عليك !

ثم ألقى تفسه على (أدهم) ، وأحاط وسطه بذراعيه فى قوة ، وهو يندفع هدو النافذة الزجاجية الكبيرة ، فى نهاية الممر ...

وبكل قوته ، ركل (أدهم) الشاب في ساقيه وفخذيه ، وهو يقاتل للتملص من ذراعيه القويتين ..

ولكن الشاب انقض على النافذة بكل قوته ..

وفى نفس اللحظة التى تحطم فيها زجاج النافذة بدوى عنيف ، أفلت الشاب (أدهم) ، الذى وجد نفسه يندفع خارج الفندق ، ثم يهوى ..

ومن أرتفاع ستة طوابق ..

\* \* \*

على الرغم من المناورات المعقدة ، التى قام بها العملاق ، واصلت (جيهان) تتبعه فى مهارة ، حتى وصلت به السيارة الكبيرة (لى فيلا أنيقة ، عند أطراف المدينة ، استوقفه حراسها الثلاثة لحظات ، قبل أن يسمحوا له بالدخول ..

ووقفت (جيهان) بسيارتها ، على مسافة عشرة أمتار من الفيلا ، وغمغمت :

- أهى نهاية الرحلة ، أم أنكم تقومون بمناورة جديدة ؟ أطفأت أنوار السيارة كلها ، وجلست تراقب الفيلا لعشر دقائق كاملة ، دون أن يستجد جديد ، فسألت نفسها :

- ثرى هل اقتصرت أوامر (أدهم) على تتبعى للسيارة ، أم أنه يجب أن أبذل مزيدًا من الجهد ؛ للتأكد من أن هذا هو المكان الصحيح ؟

كانت تشعر بالملل ، لجلوسها صامتة على هذا النحو ، لذا فقد هرت كتفيها ، وابتسمت لنفسها في سخرية ، مستطردة :

- المفروض أن عملنا لا يقتصر على طاعة الأوامر حرفيًا .. لا بأس من جهد إضافي بلا أجر .

واستلت مسدسها الصغير، ثم غادرت السيارة في حذر ، واتجهت في خفة نحو الجدار الخلفي للفيلا ، وما إن

بلغته ، حتى التصقت به لحظة ، وهى تتنفس فى سرعة وتوتر ، ثم تحرّكت بمحاذاته فى خطوات سريعة ، وانحرفت معه إلى اليسار ، و ...

، يا للشيطان !.. من أنت ؟!.. ،

فوجئت بنفسها وجها لوجه ، أمام حارس ضخم قوى ، حدَّق فى وجهها لحظة بدهشة ، وهو يهتف بعبارته ، ثم رفع فوهة مدفعه الآلى فى وجهها ، و ...

وأطلقت النار ..

نعم .. هى التى أطلقت النار فى سرعة ، ودون تردد ، قبل أن يضغط هو زناد مدفعه بجزء من الثانية ..

ووسط الليل الساكن الهادئ ، في تلك البقعة ، بدا دوى الرصاصة أشبه بانفجار قنبلة ، رددته المنطقة كلها ، مع صرخة الألم ، التي أطلقها الحارس ، قبل أن يسقط جثة هامدة ..

وفي ثانية واحدة ..

بل في أقل من الثانية الواحدة ، انقلب كل شيء رأسًا على عقب ..

لقد أضيئت أنوار الفيلا كلها ، وارتفع نباح كلاب متوحشة ، ووقع أقدام تعدو في كل مكان ، وصوت يهتف بالفرنسية :

\_ محاولة اقتحام .. إجراءات الأمن القصوى .

ومع كل هذا ، لم يكن بإمكان (جيهان) أن تبقى .. لقد انطلقت تجرى بكل سرعتها ، عائدة إلى سيارتها ، وهى تهتف :

\_ أنت تستحقين هذا .. كان ينبغى أن تطيعى الأوامر فحسب .

سمعت من خلفها أصواتًا تهتف بالفرنسية : \_ ها هي ذي .. إنها امرأة .. الحقوا بها .

وارتفع نباح الكلاب أكثر وضوحًا ووحشية ، مما جعلها تضاعف من سرعتها على نحو غريزى ، في نفس الوقت الذي انطلقت فيه رصاصات صامتة ، من مسدسات مزودة بكواتم للصوت ، شعرت بها ترتظم بالأرض خلف قدميها ، فوثبت نحو السيارة ، هاتفة :

- اه . هذا ما كان ينقصنى .

القت نفسها داخل السيارة ، وأدارت محرّكها في
سرعة ، في نفس اللحظة التي بلغتها فيها الكلاب
الشرسة ، ورأت أحدهما بثب على زجاجها الأمامي ،
وأنيابه تكاد تخترقه ، من شدة قوتها وحدتها ، فهتفت
وهي تنطلق بالسيارة :

\_ ابتعد أيها الوغد .

تشبُّث الكلب بالسيارة بضع لحظات ، في نفس الوقت

الذى اخترقت فيه عدة رصاصات زجاجها الخلفى ، ومرقت إحداها على قيد سنتيمترات من رأس (جيهان) ، التى مالت ، بالسيارة في عنف ، فألقت الكلب عن مقدمتها ، وانطلقت محاولة الفرار ...

ومن خلفها ، انطلقت ثلاث سيارات قوية ..

وضغطت (جيهان) دواسة الوقود بكل قوتها ، مستعملة خفة وسرعة سيارتها الرياضية ، للفرار من السيارات الثلاث ، وهتفت بتوتر شديد :

مادًا فعلت بنفسك يا (جيهان) ؟.. كان المفروض أن تطيعى أو امر رئيسك ، بدلًا من أن تتورَّطي على هذا النحو .. أخشى ما أخشاه أن تكونى قد أفسدت الخطة كلها بتسرَّعك وفضولك .

كانت تنطلق بسرعة مخيفة ، والسيارات الثلاث تطاردها في استماتة ، ثم انحرفت مع مسار الطريق ،

وفجأة ، وجدت أمامها تلك الحافلة الضخمة ، التى توقفت على جانب الطريق ، لتصلح إطارًا تالفًا ..

وصرخت (جيهان) ، وهي تضغط الفرامل في قوة ، محاولة تفادي الاصطدام:

\_ ربًّاه !.. ألم يجدوا مكانًا أفضل للتوقف ؟!

كانت انحرافتها مباغتة ، وضغطتها للفرامل قوية ، لذا فقد فقدت السيارة طريقها ، واختل توازنها في عنف ، فوثبت على نحو مخيف ، ثم انقلبت ، وتدحرجت في قوة ، وانزلقت بسرعة مخيفة إلى الطريق العكسى ..

وفى اللحظة نفسها ، كانت هناك سيارة كبيرة تنطلق فى الطريق المضاد ..

وفجأة ، وجدت سيارة (جيهان) تنزلق أمامها .. ولم يكن هناك مفر من الارتطام .. أبدًا ..

#### \* \* \*

هوى (أدهم) من ارتفاع ستة طوابق ، وحاول التشبث بحاجز النافذة المغطى بالجليد ، إلا أن يده انزلقت ، وتابع جسده السقوط ، حتى ارتطم بمظلة واقية ، تمتد من شرفة الطابق الثالث ، فتمر قت تحت ثقله ، وألقته خارجها ...

وفى هذه المرة ، قبضت أصابعه فى استماتة على القماش الممزّق ، إلا أنه انفصل عن إطاره ، فهوى ( أدهم ) مرة ثانية ، ليصطدم بسقف المطعم المعلّق ، فى الطابق الثانى ..

وكان الارتطام عنيفًا بالسقف الخشبى ، إلا أن تشبث ( أدهم ) لجزء من الثانية ، بالقماش الممزّق في الطابق

الثالث ، كان قد خفف من سرعته كثيرًا ، فأصابه الارتطام بآلام شديدة ، في كل عظمة من عظام جسده ، (لا أنه لم يحطّمها ، أو يقتله ..

وعلى الرغم من آلامه ، هب (أدهم) واقفًا على قدميه ، ولم يكدر يرفع عينيه إلى أعلى ، حتى شاهد الروسى ينحنى خارج النافذة ، ويصوب إليه مسدسه المزود بكاتم للصوت ، و ...

ويضغط الزناد ..

كان صوت الرصاصات أشبه بقحيح ثعبان عجوز ، إلا أن (أدهم) لم ينتظر ليسمعه ، فلم يكد يلمح المسدس المصوّب إليه ، حتى وثب من السقف الخشبى إلى الإطار الذي يحمل اسم الفندق ..

وفى نفس اللحظة ، التى أصابت فيها الرصاصات السقف ، كان (أدهم) يتعلق بالحروف الكبيرة ، أمام أعين كل رواد المطعم ..

ثم اكتفى بيد واحدة ، تتشبّث بالحروف الضخمة ، وهو يستل مسدسه ، ويصوبه إلى الجدار الزجاجي للمطعم ، المطل على البحيرة ..

وانطلقت صرخات رواد المطعم، وانطلقوا يعدون ميتعدين، و (أدهم) يهتف:

- هيًا .. ابتعدوا بأقصى سرعة ، فجسدى وحده لن يكفى لاختراق هذا الجدار السميك .

كان الروسى يصوّب إليه مسدسه ثانية ، وهو يقسم ألا يخطئ إصابة هدفه هذه المرة ، عندما أطلق (أدهم) رصعاصات مسدسه على الجدار الزجاجي السميك ، قبل أن يثب نحوه بكل قوته ..

وانطلقت رصاصات الروسى ، لتخطئ كلها هدفها ، الذى اخترق الجدار الزجاجى فى عنف ، وسقط داخل المطعم ..

وقبل أن ينهض من مكانه ، كان رجال أمن الفندق يندفعون نحوه ، ويصوبون إليه مسدساتهم ، وأحدهم يصرخ متوترًا :

- توقف يا هذا ، وإلا أطلقنا النار .

دار (أدهم) حول نفسه بسرعة مدهشة ، وهو يهتف : \_ أتقصد هكذا .

قالها ، وهو يطلق الرصاصات المتبقية في مسدسه ، على مسدسات رجال الأمن الأربعة ..

وكانت مقاجأة مدهشة للجميع ..

لقد أطاحت رصاصاته بمسدسات الرجال الأربعة ، في آن واحد تقريبًا ، دون أن تصيب أحدهم بخدش واحد ..

والعجيب أن هذا ألقى الرعب في نفوس الجميع ، بأكثر مما لو نسف ( أدهم ) رءوس الرجال الأربعة بالقعل .. وفي صرامة ، أشار ( أدهم ) بمستسه الفارغ إلى رجال الأمن ، قائلًا :

- ابتعدوا .

كانت تلك النبرة الآمرة في صوته ، تكفي لتجميد الدماء في عروق أشجع الرجال ، فتراجع رجال الأمن الأربعة بحركة سريعة ، وأفسحوا له الطريق ، وكأنهم لا يجرءون على عصيان أمره ، في حين أعاد هو مسدسه إلى جيبه ، وتقدّم نحو باب المطعم في خطوات ثابتة ، و ...

وفجأة ، ظهر الروسى الشاب ..

لم يظهر بهدوء ، وإنما اقتحم المكان في عنف كثور هانج ، وانقض على (أدهم) مباشرة ، وأحاط وسطه بذراعيه ، واندفع به نحو الجدار المحطم ، وهو يطلق صيحة مخيفة ..

ولكن (أدهم) لم يكن مستعدًا لتكرار الموقف ..

لذا فقد انثنى بحركة مباغتة ، وأجبر الروسى على السقوط معه أرضًا ، ثم دفع ركبته في معدته ، واستنفر كل قوته ليلقى الروسى خلفه ، ثم قفز واقفًا على قدميه ، واستدار يواجهه ..

### ٥ \_ الفشل ..

لم يكد سائق سيارة النقل الكبيرة يلمح تلك السيارة الرياضية الصغيرة ، التى انزلقت بغتة ، متجاوزة الحد الفاصل بين الطريقين ، حتى انحرف بسيارته فى عنف ، محاولًا تقادى الارتطام ، وكاد ينجح فى هذا بالفعل ..

**以** 大学 《全国政治部记》

ولكن السيارة الرياضية توقّفت بغتة ، في عرض الطريق ..

وبسرعة مدهشة ، انحرف السائق ثانية إلى اليسار ، فارتظم بطرف السيارة ، التي قفزت مرة ثانية إلى الأمام ، ودارت حول نفسها في عنف ، قبل أن تسقط خارج الطريق ، وتتدحرج وسط الأشجار الطويلة ، ثم ترتظم بإحداها ، وتتوقف تمامًا ..

ومن بعيد ، لمحت السيارات الثلاث القوية ما حدث ، فانحرفت إلى الطريق العكسى ، وعبرته خلف سيارة النقل ، وما إن توقفت عند حافة الطريق ، حتى هتف أحد ركابها :

- خزان الوقود مشتعل .. ستنفجر السيارة !

وبغتة ، وجد (أدهم) من يمسك ذراعيه ويحيط وسطه وعنقه من الخلف ، في نفس اللحظة التي ينقض فيها الروسي عليه ، وهو يستل مسدسه ، ويطلق صرخة وحشية مخيفة ..

ومع هذا الهجوم المزدوج العنيف ، تضاعلت فرصة نجاة (أدهم) إلى الصفر .. أو ما تحت الصفر ..

\* \* \*



/

أوما برأسه متقهمًا ، وهو يغمغم :

- نعم .. لقد رأيت ما حدث .

وقفوا بضع لحظات أخرى فى صمت ، ثم عادوا إلى سياراتهم ، وانطلقوا عائدين إلى الفيلا ، تاركين السيارة الرياضية الصغيرة خلفهم تحترق ..

وتحترق ..

وتحترق ..

\* \* \*

أكثر ما يبغضه (أدهم) ، هو الغدر والخداع .. أكثر ما يكرهه هو أن يهاجمه خصمه من الخلف .. إنه لا يهاجم خصمه هكذا قط ..

لا يضرب ضربته إلا في المواجهة ..

ولكن من المستحيل أن يواجه المرء دائمًا خصومًا شرفاء..

لقد هاجمه رجال أمن الفندق من الخلف غيلة ، فأمسك اثنان منهما ذراعيه ، وأحاط الثالث وسطه بساعديه ، في حين قبض الرابع على مؤخرة عنقه في قوة ..

ولم يدر أحدهم أنهم تعاونوا دون قصد ، لجعله هدفًا سهلًا لخصمه الروسى ، الذي صوب إليه مسدسه ، وهو يصرخ بالروسية :

- خسرت يا رجل .

لم يكد ينطقها ، حتى دوى الانفجار .. انفجرت السيارة الرياضية الصغيرة ، واشتعلت فيها

النيران ، وسائق النقل بهتف مذعورًا :

- لم أفعل شيئًا .. لم يكن بيدى أن أفعل شيئًا .. تلك السيارة قفزت إلى الطريق بغتة ، و ...

قاطعه أحد ركاب السيارات الثلاث في صرامة :

- انصرف يا رجل .. لا شأن لك بهذا .

قال سائق النقل في توتر:

- ولكن الشرطة ، والتحقيقات ، و ...

قاطعه في صرامة ، وهو يبرز مسدسه :

- قلت : انصرف .

شحب وجه السائق ، وتراجع مغمغمًا :

- لا بأس يا سيدى .. لا بأس .. سأتصرف .

وقفز إلى سيارته مذعورًا ، وانطلق بها مبتعدًا ، وكأنما تطارده شياطين الأرض كلها ..

أما هؤلاء الرجال ، فقد وقفوا يراقبون السيارة المشتعلة لحظات ، ثم قال أحدهم في تردد :

- أتعتقد أنها احترقت مع السيارة ؟!

هز زميله كتفيه ، وغمغم :

- لا يمكن أن تكون قد نجت .. لقد رأيت بنفسك ما حدث ..

لم يكد يتم عبارته ، حتى اعتمد (أدهم) على الرجلين اللذين يمسكان ذراعيه ، ووثب بقدميه في آن واحد ، فأطاحت اليسرى بالمسدس من يد الروسى ، وركلته اليمنى في أنقه مباشرة ..

وعندما تراجع الروسى ، مع عنف الركلة ، هبط ( أدهم ) على الأرض بقدميه ، ثم جذب ذراعه اليمنى إلى الأمام بكل قوته ، ومعها رجل الأمن المتعلق بها ، وغرس ركبته في معدته بكل قوته ، فتأوّه رجل الأمن ، وانحنى ، وهو يفلت ذراع ( أدهم ) اليمنى ، فانطلقت قبضته تحطم فك الرجل ، ثم أكملت طريقها لتدور حول كتفه ، وتلطم ذلك الذي يقبض على مؤخرة عنقه في أذنه مباشرة ..

وصرخ الرجل ، وهو يتراجع في ألم ، ممسكا أذنه المصابة ، في حين دارت قبضة (أدهم) اليمني حول عنقه ، وهو يدفع رجل الأمن الممسك بذراعه اليسرى إلى الأمام ..

والتقت قبضة (أدهم) بفك الشرطى في صوت مخيف، أشبه بقرقعة عظام تتحظم، قبل أن يسقط رجل الأمن الثالث فاقد الوعى ..

> وفى تلك اللحظة ، صاح الروسى : - لن يمكنك أن تربح كل شيء .

قالها، وهو ينقض على (أدهم)، ويكيل له لكمة كالقنبلة، أمال (أدهم) رأسه في مرونة وسرعة مدهشتين لتلافيها، فاستقرت على أنف الشرطى الممسك به من الخلف، وحطمته بصوت مسموع، وأطاحت بالشرطى نفسه في عنف، فانقلت منه (أدهم)، واستقبل لكمة الروسي التالية على ساعده، قائلًا له بالروسية: لكمة الروسي التالية على ساعده، قائلًا له بالروسية ؛ ألا تجيد شيئًا سوى توجيه الضريات أيها الرفيق ؟

ثم هوى على فكه بلكمة ساحقة ، مستطردًا :

- إنك حتى لا تفعل هذا بأسلوب سليم .

كانت اللكمة من القوة ، بحيث تكفى لتحطيم فك ثور قوى ، ولكن العجيب أن الروسى اكتفى بصرخة ألم ساخطة ، ثم انقض على (أدهم) وأمسكه من وسطه ، وحمله إلى أعلى ، واندفع به نحو الباب ، وهو يطلق صرخة مخيفة :

وعير الاثنان الباب في مشهد رهيب، أثار فزع الجميع، و (أدهم) يكيل اللكمات للشاب، هاتفًا:

- مِمْ صنعوك يا هذا ؟! ألا تشعر بالألم قط ؟! ..

فقد الشاب توازنه بغتة ، عندما ارتطم بحاجز السلم ، مع الضربة التي أصابه بها (أدهم) بين عينيه ، فسقطا مع على درجات السلم ، وراحا يتدحرجان فوقها في صاح رجل الشرطة في ذهول:

أما (أدهم) ، فلم يكد يهبط على قدميه ، حتى انطلق يعدو بكل قوته ، متفاديًا المدخل الرئيسى للفندق ، حيث تقف سيارة الشرطة ، وعبر الممرات الخلفية ، ورجال الشرطة يندفعون خلفه ، ويرتطمون بالأوانى وأدوات التنظيف ، في قطاع الخدمات ، في حين يدور (أدهم) حولها في براعة ، أو يقفز قوقها في خفة ، حتى بلغ المخرج الخلفي للفندق ، ولكنه لم يكد يعبره بقفزة مرنة ، حتى سمع صوئا مألوفًا ، يقول بالروسية :

- كنت أعلم أنك ستخرج من هنا .

وقبل أن يلتفت إلى مصدر الصوت ، هوت ضربة عنيفة على مؤخرة رأسه ، و ...

وفقد وعيه على الفور ..

#### \* \* \*

أشعل رجل تحيل بالغ الطول سيجاره في هدوء ، ونفث دخانه في عنف ، قبل أن يلتقت إلى (كيلرمان) ، قائلا : \_\_\_\_ (نه قصور شديد يا مستر (كنوبي) .. من الواضح أن تلك الشقراء كانت تتعقبك إلى هنا .

ابتسم ( كيلرمان ) في سخرية ، وهو يقول :

عنف ، عبر طابقين كاملين ، حتى استقرًا فوق درجات سلم الطابق الأول ..

كل هذا دون أن يقلت الروسى (أدهم) لحظة واحدة ، فاستجمع هذا الأخير قوته كلها في قبضتيه ، وهوى بهما على مؤخرة عنق الشاب ، هاتفًا :

- حتى الثيران لها نقاط ضعف .

أطلق الروسى خوارًا جعله أشبه بالثور بالقعل ، وجسده يتهالك فوق السلم .

وفى نفس اللحظة ، التى نهض فيها (أدهم) واقفًا ، ارتفع صوت موظف استقبال الفندق ، وهو يصيح في هلع : – أسرعوا .. لقد رأينا المشهد على شاشة المراقبة ،

في الطابق السادس ، ولكننا لم نتصور أبدًا أن تتطور الأمور إلى هذا الحد المخيف .. أسرعوا بالله عليكم .

استدار (أدهم) يتطلع إلى رجال الشرطة السويسرية ، الذين يصعدون في درجات السلم نحوه على عجل ، وأحدهم يشير (ليه بمسدسه ، هاتفًا :

- توقف يا رجل .. إننا نلقى القبض عليك باسم القانون . لم يكن ( أدهم ) مستعدًا لإضاعة الوقت في تحقيقات الشرطة ، أو استجوابات القضاء ، لذا فقد وثب من الطابق الأول إلى الأرض ، هاتفا :

- فيما بعد .

\_ لو أنه هناك قصور، فهو يعود (ليكم يا مستر (ستيفان) \_ أو أيًا كان اسمك \_ فقد كنت أركب سيارتكم، وأتبع تعليماتكم، و ...

قاطعه (ستيفان) بإشارة من يده ، قائلا :

- يبدو أنك لم تفهمنى جيدًا يا مستر (كنوبى) .. كنت أقصد أنه قصور شديد في كفاءة عملائكم ، الذين لم ينجدوا في إخفاء أنفسهم ، عندما تعقبوك إلى هنا .

انعقد حاجبا (كيلرمان) في شدة ، وهو يقول محتدًا : \_ عملاؤنا ؟! .. لا يوجد هنا أي عملاء سواي يا مستر

(ستيفان) .. نقد حضرت وحدى ، طبقًا لاتفاقنا .

ابتسم (ستيفان ) في سخرية خبيثة ، وهو يقول :

- ومن قال إنك تتبع تعليماتنا دائمًا يا مستر (كنوبى) ؟!.. ألم يكن من المفروض أن نلتقى بلا أسلحة ؟

أجابه (كيلرمان) في توتر:

- إنكم تضعون بو ابة أمن عند مدخل الفيلا ، ولقد سلمت

سلاحى ، وعبرتها ، ولم تنطلق إشارتها .

نفث (ستيفان ) دخان سيجارته ، وهو يقول :

- هذا لأن المسدس الآخر ، الذي تخفيه في حزامك من الخلف ، مصنوع من الألياف الزجاجية ، وليس من المعدن .

صمت (كيلرمان) لحظة ، صوّب خلالها ثلاثة من الرجال مستساتهم إلى رأسه ، قبل أن يلتقط المستس الآخر ، ويقدّمه لأحدهم ، قائلا :

\_ في عملنا ، لا ينبغي أن تمنح ثقتك كاملة .

ابتسم (ستيفان ) في ظفر ، قائلًا :

- بالطبع ، وللسبب نفسه نستخدم جهازًا خفيًا للأشعة السينية ، لكشف كل ما يخفيه الزائر عن بوابة الأمن التقليدية .

تراجع (كيلرمان) في مقعده ، قائلا : \_ لقد صنعتم من هذه الفيلا قلعة حصينة .

هز (ستيفان) كتفيه ، وهو يقول :

\_ هذا يشعرك بالمزيد من الأمان .. أليس كذلك ؟

مط ( كيلرمان ) شفتيه ، مغمغما :

- ربما!

ثم اعتدل ، مستطردًا في حسم :

- والآن أعتقد أنه من الأفضل ألا نضيع مزيدًا من الوقت .. أين تلك الأسطوانة المدمجة ؟

رفع (ستيفان) حاجبيه في دهشة مصطنعة ، قبل أن يقول :

\_ بهذه السرعة ؟

أشار ( كيلرمان ) بيده ، مجيبًا :

- لا داعى للانتظار يا مستر (ستيفان) .. أنتم تظنون أن تلك الشقراء تبعتنى إلى هنا ، وأنها واحدة من عميلاتنا ، وأنا أصر على أنها ليست كذلك ، وحتى موتها لن يزيل الشك والقلق في نفسى ، فكونها لا تعمل لحسابنا ، يعنى أنها تتجسس علينا ، وهذا أكثر خطورة .

ابتسم (ستيفان) ، مكملا :

ــ لذا فأفضل وسيلة هي إنهاء الصفقة ، والحصول على الأسطوانة المدمجة ، فتنتهي العملية ، ويذهب احتمال الفشل . لوّح (كيارمان) بيده ، قائلًا في صرامة :

- عندما يتعلق الأمر بنا ، لا يوجد احتمال للفشل يا مستر (ستيفان) ، كل ما في الأمر أنني ، فور حصولي على الأسطوانة ، سأستخدم خطًا هاتفيًا سريًا ، لنقلها إلى كمبيوتر متأهب ، لدينا هناك في (فرجينيا)(\*) ، وبعدها يمكنني تحطيمها ، واعتبار أن المهمة قد انتهت بنجاح .

أوما (ستيفان) برأسه إيجابًا ، وقال :

- كل هذا عظيم .. ما دمتم ترغبون في إنهاء الأمر بهذه السرعة ، فأعتقد أننا لن نتفاوض طويلا بشأن الثمن الذي نطلبه .

(\*) يقع المقر الرئيسي للمخابرات المركزية الأمريكية ( C. I. A ) في ولاية ( فرجينيا ) .

التقى حاجبا (كيلرمان) ، وهو يسأل فى حدر:

- وما الثمن الذى تطلبونه يا مستر (ستيفان) ؟

التقط (ستيفان) نفشا عميقًا من سيجارته ، ونفته فى
قوة ، قبل أن يتطلع إلى (كيلرمان) ، مجيبًا فى حزن:

- مليارًا .. إننا نطلب مليارًا من الدولارات بالتمام
والكمال يا مستر (كنوبى) (\*).

واتسعت عينا (كيلرمان) في دهشة ، فقد كان هذا الرقم مفاجنًا ..

مفاجئا بشدة ..

\* \* \*

، ماذا دهاك يا (أدهم) ؟.. ،

تردد السؤال في عقله ، الذي يستعيد وعيه في بطء ، وبدأ يشعر بحركة ما حوله ، وببرودة زائدة ، وهو يتابع حواره الصامت مع نفسه :

\_ كل شيء يبدو لك مرهقًا ، في الآونة الأخيرة .. لم تعد حيويتك كما كانت .. لم تعد كما كنت .

كان يبدو وكأنه يعاتب نفسه ، على سقوطه في أيدى خصومه ، وهو يفتح عينيه في بطء ، ويحدّق في الشخص

<sup>(\*)</sup> المليار : ألف مليون .



ابتسم (أدهم) ، وهو ينهض جالسًا ، على طرف الفراش ، وقال : \_ يبدو أنك كدت تخاطبني بالرفيق (أدهم) ..

الجالس إلى جواره في اهتمام ، ويدرك أنه مقيد المعصمين في إحكام ..

لم يستطع تمييزه في البداية ، مع ذلك الضباب الخفيف ، الذي يغشى بصره ، والذي لم يلبث أن انجاب في سرعة ، ليهتف :

- آه .. (كوربوف) .. صديقى القديم (سيرجى كوربوف) .

نفث (كوربوف) دخان سيجارته الروسية في قوة ، قبل أن يقول في برود :

- لست أذكر أبدًا أننا كنا صديقين يا ر... يا (أدهم). ابتسم (أدهم)، وهو ينهض جالسًا، على طرف القراش، وقال:

- يبدو أنك كدت تخاطبنى بالرفيق (أدهم) .. ليس من السهل أن يتأقلم المرء على التغيير .. أليس كذلك ؟ رمقه (كوربوف) بنظرة باردة ، وهو يقول :

هم (أدهم) بالنهوض، فهب شخص ما من منطقة ظل، في ركن الحجرة، وصوّب اليه مسسا كبيرًا في صرامة شديدة، فالتقت اليه (أدهم) في هدوء، وابتسم في سخرية، قائلا: قاطعه (كوريوف) في صرامة:

- لعبة طريفة يا سيد (أدهم)، ولكننى أعتقد أن وقتنا لا يسمح لنا بإضاعة ساعة أو ساعتين في مناورات سخيفة.

ثم مال تحوه ، مستطردًا :

- أنتم تعلمون بأمر الأسطوانة المدمجة .. أليس كذلك؟ أجابه ( أدهم ) في هدوء مستفر :

\_ ريما .

ازداد انعقاد حاجبی (كوربوف) ، وهو يقول :

ـ يبدو أنك مازلت تصر علی إضاعة الوقت يا مستر ( أدهم ) .. قليكن .. لقد أدركنا مثلك خدعة ( جير ) ، واستخدمنا الكمبيوتر للبحث عن عميل آخر ، فعشرنا علی ( كيلرمان ) ، وذهبنا (ليه ، وبدلا من أن نجده ، وقعنا علی صيد ثمين مثلك .

وتألَّقت عيناه الضيقتان ، وهو يضيف :

\_ فماذا تفعل ، لو أنك في موضعنا ؟

أجابه (أدهم) في هدوء:

\_ أواصل البحث عن (كيلرمان) .

لوَّح (كوربوف) بسبّابته أمام وجهه في بطء ، قبل أن يقول : - مرحى .. إنه ذلك الوسيم ، الذى اشتبك معى فى الفندق .. قل لى يا هذا : كيف أطلقوا سراحك ؟ أجابه (كوربوف) :

- تدخلت سفارتنا بالطبع ، ف ( شلينكو ) يحمل جواز سفر ديبلوماسيًا .

قال (أدهم) متهكما:

- اسمه (شلينكو) إذن !.. رائع .. الاسم والشكل يتفقان في الغلظة والسخافة .. قل لي يا (كوربوف) : أين دربتم حائط الصد هذا ؟.. أفي حظيرة ثيران ؟!

زمجر (شلينكو) في غضب، وجذب إبرة مسدسه الكبير، ولكن (كوربوف) أشار إليه بالصمت، وهو يقول:
- شيء مثل هذا؛ فقد تم تدريب (شلينكو) ضمن برنامج خاص، بحيث ترتفع درجة احتماله إلى الحد الأقصى.

قال (أدهم) ساخرًا:

- أسلوب جيد ، بالنسبة لمن يتلقى الضربات . انعقد حاجبا (كوربوف) ، وهو يسأله بغتة : - ماذا كنت تفعل في حجرة (كيلرمان) ؟ تظاهر (أدهم) بالدهشة ، وهو يقول :

- ( کیلرمان ) من ؟!.. لقد تسلّلت إلى حجرة ( برت کنوبي ) ، و ...

20

زمجر (شلينكو) في جذل ، واندفع نحو (أدهم) ، و ... وفجأة ، تحرُّك (أدهم) ..

كان معصماه مقيدان خلف ظهره ، ولكن هذا لم يمنعه من القفز في مرونة ، وركل المسدس من يد (شلينكو) ، ثم دار حول نفسه في سرعة مذهلة ، ووجه ركلة ثانية قوية إلى صدر الروسى ، الذي ارتظم بالجدار ، ثم ارتذ في عنف ، لتستقبله ركلة ثالثة في أنفه مباشرة .

ولكن (كوربوف) أيضًا تحرُّك في سرعة ..

لقد انقض على (أدهم) من الخلف ، وكبّل ذراعيه ووسطه ، وهو يهتف :

\_ (نه لك يا (شلينكو).

كان الروسى الشاب قد تلقى من الركلات ما يكفى لتحطيم رجل ناضج ، (لا أنه ، وعلى الرغم من هذا ، ظلَ محتفظا بوعيه ، وهو ينقض على ساقى (أدهم) ، ويمسكهما في قوة ، ثم يقيد كاحليه بسلسلة معدنية سميكة ، فهتف (أدهم) :

\_ ببدو أننى كنت على حق .. إنهم يدريونك في حظيرة ثيران .

زمجر (شلينكو)، وهو يلقى (أدهم) أرضًا في قسوة، ثم جذبه من السلسلة المعدنية في قسوة إلى خارج المكان.. - خطأ .. (كيلرمان) سيعود إلى حجرته بالفندق ، وسيتولَى (إيفان) و (أنستازيا) أمره ، أما الصيد الثمين ، فلا يمكننا إضاعة فرصة نادرة للتخلص منه . رفع (أدهم) حاجبيه ، في دهشة مصطنعة ، وهو يقول ساخرًا:

- هل أخيفكم إلى هذا الحديا عزيزي (كوربوف) ؟ مط الروسى شفتيه ، وهو يجيب :

- لا يمكننا إنكار خطورتك يا سيد (أدهم) ، ولا مدى ما تجشمنا إياه من متاعب ، كلما التقينا ، ومن المؤكد أن وجودك بين صفوف المخابرات المصرية يمنحها نقطة تقوق ، ويضع في طريقنا دومًا حجر عثرة ، ولا سبيل لإنهاء هذه المشكلة المزدوجة ، (لا ...

بتر عبارته بفتة ، وتراجع في مقعده ، ورمق (أدهم) بنظرة باردة ، قبل أن يكمل في صرامة :

- إلا بالقضاء التام عليك .

تطلّع (أدهم) إلى عينيه مباشرة ، وهو يقول :

- ويهذا تزيدني عن طريقك ، وتنطلق الشيوعية من عقالها ، لتسيطر مرة أخرى على شمال شرق (آسيا) .

بدت الحيرة لحظات على وجه (كوربوف) ، قبل ان يستعيد صرامته ، ويشير إلى (شلينكو) ، قائلا :

. i.i. -

## ٢ \_ القرار ..

سرت موجة عنيفة من التوتر في جسد (كيلرمان) ، وهو يقف أمام مدير أمن الفندق ، الذي بدا مضطربًا ، وهو يقول :

- است أدرى كيف أصف لك ما حدث يا مستر (كنوبى)!..
يبدو أن أحدهم حاول اقتحام حجرتك، ودار شجار عنيف،
بينه وبين رجل آخر.. والواقع أن كلمة عنيف هذه تبدو
متواضعة، بالنسبة لما حدث يا مستر (كنوبى)، فقد كان
قتالهما أشبه بمعركة زعامة، بين اثنين من أسود الأدغال.

راح يشرح له ما حدث في ارتباك ، حتى بلغ تلك اللحظة ، التي أطلق فيها (أدهم) النار ، وأطاح بمسدسات رجال الأمن الأربعة ، فازداد انعقاد حاجبي (كيلرمان) في شدة ، وهو يقول :

- هل اكتفى بإطلاق النار على المسدسات وحدها ؟! لؤح مدير الأمن بكفه ، قائلًا في حيرة :

- نعم يا مستر (كنويى) .. هذا ما حدث بالضبط .. كان بإمكانه قتلهم جميعًا ، ولكنه اكتفى بالإطاحة بمسدساتهم .. هل تصدّق هذا ؟ وهنا فقط ، انتبه (أدهم) إلى طبيعة المكان ..

انه كوخ صيد بسيط ، وسط ثلوج الشتاء في (جنيف) ..

ولقد جذبه (شلينكو) خارجه لعشرة أمتار ،

و (كوربوف) يتبعهما في هدوء ، حتى بلغوا فجوة صناعية ، في سطح بحيرة متجمدة ، وهناك قال (كوربوف) بيروده العجيب :

- لا تعتبره أمرًا شخصيًا يا سيد (أدهم) .. (ته عمل محض. ثم أشار إلى (شلينكو) ، الذي ثبت كرة معنية ثقيلة في السلسلة ، التي تربط قدمي (أدهم) ، الذي قال ساخرًا:

- أعلم هذا يا عزيزى (كوربوف) ، أرجو أن تقدر أنت أيضا هذا ، عندما أعود لأحظم أنفك .

ابتسم (كوربوف) في سخرية ، وأشار إلى (شلينكو) ، الذي حمل (أدهم) في خفة مدهشة ، و ... وألقاه في الفجوة ..

ومع ارتطامه بالماء المثلج ، انتفض جسد (أدهم) في قوة ، وبدأ محاولاته للتخلص من القيود ، وهو يغوص إلى الأعماق .. ويغوص ..

ويغوص ..

\* \* \*

أجابه الرجل مرتبكًا:

- من المؤسف أننا نكتفى بالمراقبة ، ولا نحتفظ بتسجيلات با مستر (كنوبى) ، ولكن رجال الأمن يؤكدون أنهم كانوا سينتبهون بالتأكيد ، لو جرت محاولة لاقتحام حجرتك ، وصدقنى يا مستر (كنوبى) .. رجالنا كلهم يتميزون بكفاءة نادرة ، ولقد تحركوا فور حدوث الاشتباك ، ولكن ..

قاطعه (كيلرمان) في صرامة:

- لا بأس .. لا بأس .. أنا أصدقك .

ثم اندفع إلى المصعد، واستقله إلى الطابق السادس، وتوتره يتصاعد مع كل ثانية تمر.

لم يعد لديه أدنى شك في أن هذا الرجل الثاني هو (أدهم صبري) ..

وهذا يعنى أن الأمر صار بالغ الحساسية والخطورة .. وأن المصريين اقتحموا اللعبة ..

وكذلك الروس ..

بدت له المسافة أشبه بميل كامل ، قبل أن يتوقف به المصعد في الطابق السادس ، فغادره في لهفة ، واتجه إلى جناحه في خطوات واسعة سريعة ، ولم يكد يصل إليه ، حتى انحنى يبحث عن ذلك الخيط الدقيق ، بين ضلفتي

لم يكن الرجل ينتظر جوابًا ، فقد طرح سؤاله ، ثم واصل روايته في ارتباك منفعل ، في حين تفجّر عقل (كيلرمان) بتساؤل عنيف ..

لماذا لم يقتل الرجال الأربعة ؟!..

القصة التى سمعها ، تشير إلى صراع بين اثنين من الشقر ، أحدهما روسى ، وهو ذلك الذى ألقى القبض عليه ، وتدخّلت سفارته للإفراج عنه ..

ولكن ماذا عن الثاني ؟..

ولم يكنّ الأمر بحاجة إلى تفكير عميق ..

رجل واحد فحسب ، في هذا العالم المعقد ، مازال يحتفظ بفطرته الطبيعية ، ويرفض قتل البشر بلا مبرر .. رجل يساوى وحده جيشا كاملا كما يؤكّد ملقه ..

(أدهم صبرى) ..

رجل المخابرات المصرى، الذى صار أشبه بالأسطورة، في عالم الغموض والأسرار..

(أدهم صبرى) ، الذى تتمنى نصف أجهزة المخابرات فى العالم تصفيته ، ويطمح النصف الآخر إلى ضمه إليه .. وفى توتر ، قاطع (كيلرمان) مدير أمن الفندق ، ليسأله :

- أأنت واثق من أنه لم يقتحم الحجرة بالفعل ؟

صرخ (جير):

- كم ؟!.. إنه مجنون حتمًا .. لقد رصدوا مائة مليون دولار فحسب للعملية كلها ، بما فيها التكاليف والمكافآت ، فكيف يطلب وحده مليون دولار ؟!

أجابه (كيلرمان):

- انتظر يا رجل ، فليس هذا هو الجزء الأسوأ في الأحداث .. لقد كشف الروس والمصريون أمرى ، ودار بينهما قتال عنيف هنا ، منذ بضع ساعات .

هتف (جير):

- ماذا ؟.. هذا يجعل الأمر أكثر تعقيدًا .

قال (كيلرمان) في صرامة:

- بل يجعله أشبه بالكارثة يا ( جير ) .. هل تعلم من الذي أرسله المصريون للقيام بالمهمة ؟

ودون أن ينتظر جوابًا لسؤاله ، أدنى شفتيه من جهاز الاتصال ، مستطردًا بلهجة خاصة :

- (أدهم صبرى) .

انتفض جسد (جير) في عنف ، وكاد يقفز إلى الخلف ، وكأنما صعقه تيار كهربي قوى ، وانعقدت صرخة تحمل اسم (أدهم) في حلقه ، فسعل ثلاث مرات متتالية في قوة ، وكأنما يلفظها مذعورًا ، قبل أن يجيب في صوت مبحوح : – أنت على حق . ونها كارثة . – أنت على حق . ونها كارثة . أجابه (كيلرمان) في حزم :

الباب ، وعندما عثر عليه في موضعه ، تنفس الصعداء ، وفتح الباب في حرص ، وأغلقه خلفه في سرعة ، ثم رفع طرف البساط ، وابتسم في ثقة ، عندما وجد قطعة البسكويت الرقيقة سليمة ، واعتدل قائلا :

- إذن قلم يجد زميلنا (أدهم) وقتًا للدخول.

ثم اتجه إلى دولاب ملابسه ، والتقط حقيبته الصغيرة ، وجذب جزءًا من إطارها الأنيق ، ورفعه إلى شفتيه ، قائلا :

- ( جير ) .. أنا ( كيلرمان ) .. هل تسمعنى ؟

كان ذلك الشيء، الذي يمسك به، عبارة عن جهاز اتصال بالغ الحساسية، يتصل بالأقمار الصناعية مباشرة، وينقل حديثه إلى أية بقعة يشاء، عبر مدى واسع للغاية. وفي مبنى السفارة الأمريكية في (برن)، التقط (جير) رسالته، وسأله في لهفة:

- ماذا تم يا (كيلرمان) ؟

أجابه (كيلرمان) في حزم:

- ليست لدى أخبار سارة يا (جير) .. لقد اتصل بى هؤلاء المجانين ، واصطحبونى إلى فيلا فى الضواحى ، وهناك التقيت برجل أطلق على نفسه اسم (ستيفان) ، قال إنه مستعد لمنحنا تلك الأسطوانة المدمجة ، مقابل مليار دولار .

يا (كيلرمان) .. إنه يحتاج إلى قرار حاسم من هناك .. من ( واشنطن ) .

وكان هذا يعنى ضرورة إجراء سلسلة من الاتصالات السريعة ..

والحاسمة ..

\* \* \*

كانت المياه باردة كالثلج ، و (أدهم) يغوص فى أعماقها كالحجر ، مع تلك الكرة المعدنية ، التى تجذبه إلى أسفل فى قوة ، عبر تسعة أمتار ، هى عمق البحيرة فى تلك المنطقة ..

ولم يكد جسده يستقر في القاع ، حتى انثني جسده في مرونة مدهشة حتى كادت ركبتاه أن تلتصقا بصدره ، ودفع عجزه بين فراغ ذراعيه ، ثم بذل قصارى جهده ، ليحمل تلك الكرة الثقيلة ، في هذا الوضع الشاق ، ثم ألقاها بين ذراعيه ، وجذبها إلى الأمام ، ليخلص قدميه من بينها ..

كانت مناورة أشبه بما يفعله رجال السيرك ، ولكن جسده المرن وإرائته الفولاذية اشتركا لإنجاحها ، حتى تصبح يداه أمام جسده وليستا خلفه ..

ولم يكد ينجح في هذا ، حتى انحنى يحل تلك السلسلة ، التي تربط كاحليه ، والتي تتصل بها الكرة المعدنية الثقيلة .. لا يوجد سوى حل واحد لمثل هذا الموقف . سأله (جير) ، الذى لم يستعد جأشه بعد : - وهو ؟!

أجابه بسرعة :

- إنهاء العملية .

سأله في شيء من العصبية :

- هل تدفع مليارًا من الدولارات بهذه البساطة ؟ قال (كيلرمان) في لهجة سريعة، تحمل شيئًا من الجذل: - أو نحصل على الأسطوانة المدمجة بأقل التكاليف.

صمت (جير) لحظة ، قبل أن يسأله متوترًا :

\_ ما الذي ترمى إليه يا (كيلرمان) ؟

أجابه (كيلرمان) في استمتاع واضح:

- عملية مباشرة يا رجل .. فريق من انتحاريينا يقتحم تلك الفيلا اللعينة ، ويلقى القبض على (ستيفان) ، ونجبره على منحنا تلك الأسطوانة المدمجة ، ثم تكافئه بعدها برصاصة من الذهب الخالص ، في منتصف جبهته .

صمت (جير) طويلًا هذه المرة، حتى أن (كيلرمان) غمغم في لهفة:

- ما رأيك ؟

أجابه ( جير ) في خفوت :

- شن حرب صغيرة كهذه لايصلح فيه قرارى وحدى

وضاقت أنفاسه ، وناء صدره بحمله ، وهو يبذل ذلك الجهد الشاق ، على عمق تسعة أمتار ، وسط مياه مثلجة كهذه ...

ولكن تيارات الحمل الباردة ، كانت تجعل المياه في القاع أقل برودة من مثيلتها عند السطح (\*) ، مما بث في جسده قليلًا من النشاط ، الذي ساعده على أداء المهمة .. وعندما تخلص من الكرة المعدنية ، كان صدره يكاد بنهار ، مع احتياجه الشديد للأكسجين ..

وبكل قوته ، ضرب (أدهم) قاع البحيرة بقدميه ، ودفع جسده إلى أعلى ، وهو بهتف في أعماقه : - حاول أن تحتمل يا (أدهم) .. ابذل قصارى جهدك ..

نصف دقيقة أخرى وتتجاوز هذه المحنة.

كان الضغط على أذنيه عنيفًا ، ولم يكن من الممكن أن يصعد إلى السطح دفعة واحدة ، وإلا تكونت فقاعات النيتروجين (\*\*\*) في دمه ، وقتلته بلا رحمة (\*\*\*).

لذا فقد كان عليه ، على الرغم من ضيق صدره ، أن يصعد إلى السطح على مراحل منتظمة ..

ولكن المشكلة أنه بشر ..

ولكل بشر احتياجاته ..

وقدراته ..

وعلى الرغم من أن (أدهم) قد تلقّى تدريبات كثيرة ومكثّفة، زادت من اتساع رئتيه، وقدرتهما على الاستغناء عن الأكسجين طويلا، إلا أن الفترة التي قضاها تحت الماء، والجهد الذي بذله، جعلا الهواء ينقد بسرعة من صدره، فبدأ يختنق.

ويختنق ..

ويختنق ..

... 9

فجأة ، ارتظم رأسه بطبقة الجليد ، في قمة البحيرة .. ومع الارتظام ، قفزت إلى رأسه فكرتان أساسيتان .. الأولى أنه فقد الفجوة ، التي يمكنها أن تحمله إلى الخارج ، وصار سجينا بين مياه البحيرة المثلجة وسطحها المتجمد ..

والثانية هي أنه توجد دائمًا طبقة من الهواء ، بين السطح المتجمّد والمياه (\*) .

<sup>(\*)</sup> حقيقة علمية .

<sup>(★★)</sup> النيتروجين: عنصر غازى ، لالون له ، ولا طعم ، ولا رائحة ، رمزه (ن) ، يكون حوالى أربعة أخماس الغلاف الجوى ، وهو لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال ، خامل نوغا ما ، ولكنه يتواجد في كثير من المركبات الفعالة ، مثل حمض النيتريك والنشادر ، ويدخل في تركيب الأحماض النووية .

<sup>(\* \* \*)</sup> حقيقة علمية .

<sup>(\*)</sup> حقيقة علمية .

لقد تجمّدت أطرافه ، وبدأ الدوار يكتنف رأسه ، وهو يبحث ، ويبحث ، ويبحث ..

دون جدوی ..

وفي أعماقه ، ارتفعت صرخة ..

قاوم يا (أدهم) ..

قاوم ..

لا تستسلم أبدًا هذه المرة ..

لقد واجهت مواقف أشد عنفًا وصعوبة ..

وتجاوزتها ..

فلا تيئس هذه المرة ؟

قاوم ..

قاوم ، واحتمل ..

كان يحاول بث القوة في نفسه ، ومقاومة تلك الآلام الرهيبة ، التي انتشرت في أطرافه ، مع البرودة الشديدة ، و ...

وفجأة ، لمح ضوء القمر ..

وخفق قلبه في عنف ..

هناك إذن فجوة ، تسلّل عبرها ضوء القمر ..

كان الدوار قد سيطر على كياته كله تقريبًا ، وسلبه القدر الأعظم من وعيه ، إلا أن رؤية ضوء القمر بثت شيئًا من الحماس في عروقه ، فدفع جسده إلى الأمام ، وراح يقترب من تلك الفجوة ..

وكانت الفكرة الثانية هي أكثر ما يهمه ، في الوقت الحالى ..

وبسرعة ، أمال رأسه إلى أعلى ، ودفع أنفه وفمه خارج المياه المثلجة ، وشعر بالهواء البارد يندفع عبرهما ، ويملأ رئتيه ، وينشر في صدره آلامًا عجيبة ، لم تلبث أن تلاشت في سرعة ، عندما فقد ذلك الهواء برودته ، مع دفء الجسد الداخلي ، وتمدّد ليملاً صدره ورئتيه ..

وخفق قلبه في قوة وارتياح ، وهو يحمد الله (سبحانه وتعالى) على أنه كائن من ذوى الدماء الحارة (\*) ، و (لا لتجمّد جسده بسرعة ، في هذه المياه المثلّجة ..

ولكن مازالت أمامه مشكلة كبرى ..

مشكلة البحث عن مخرج ..

ويكل ما يملك من سرعة وقوة ، وفي محاولة لبث الدفء في جسده ، راح يسبح بمحاذاة السطح المتجمد ، بحثًا عن الفجوة التي أسقطوه منها إلى المياه المثلجة .. ولكن الأمر لم يكن سهلًا أو بسيطًا .

<sup>(\*)</sup> الكائنات ذات الدماء الحارة: كل الثديبات تقريبًا ، وعلى رأسها الإنسان ، من ذوى الدماء الحارة ، وهذا يعنى أن درجة حرارة الدماء في عروقها تظل ثابتة ، مهما اختلفت درجات الحرارة خارج الجسم في صعود أو هيوط ، وهذا يمنحها قدرة أكبر على مواجهة أتواع الطقس المختلفة والتكيف معها .



وفجأة ، رأى ، عبر الجزء الشفاف ، فوهة بندقية مصوّبة إليه ..

ويقترب .. ويقترب ..

ومع كل خطوة يخطوها ، كان دواره يتضاعف .. ووعيه يتراجع ..

ثم بلغ تلك البقعة ، التي يتسلّل عبرها ضوء القمر .. وانتفض قلبه بين ضلوعه ..

إنها لم تكن فجوة وسط السطح الجليدى كما توقع ، بل كانت مجرد جزء شفاف من السطح المتجمد ..

جزء يشترك مع الأجزاء الأخرى في القوة والصلابة ..
وعلى الرغم من ثقته في قوة السطح المتجمّد ، إلا أنه
راح يضربه بكل ما تبقّي في يديه المقيدتين من قوة ،

وفجأة ، رأى ، عبر الجزء الشفاف ، فوهة بندقية مصوبة إليه ..

ثم دوى صوت رصاصة .. وأظلمت الدنيا دفعة واحدة .. وانتهى كل شيء .

\* \* \*

وأن (أدهم) قد اختفى، بعد معركة عنيفة فى فندق (البحيرة)..

و (جيهان) اختفت بعد انفجار سيارتها .. ولم تكن هذه البرقية مطمئنة أبدًا ..

بل كانت على العكس تمامًا ، تثير قدرًا هائلًا من القلق ..

ومن الغموض ..

وفى توتر ، أزاح المدير البرقية جانبًا ، وانخرط فى تفكير عميق ، قبل أن يضغط زر جهاز الاتصال ، وهو يقول لمدير مكتبه :

- أريد عقد اجتماع عاجل للمساعدين .

وقبل مرور نصف ساعة إضافية ، كان مساعدوه يلتقون حول مائدة الاجتماعات ، وهو يطرح عليهم الأمر ، ثم يسألهم :

- والآن ما الذي تقترحونه ؟.. هل ننتظر قليلا ، حتى يتضح الموقف ، أم نرسل بديلا ؟.. ولاحظوا أن الوقت عامل بالغ الأهمية ، في مثل هذه العمليات ، فالأمريكيون يتحركون دائمًا بسرعة ، والسوفيت لن يضيعوا الوقت في مهاترات ، وهذا يعنى أننا قد خسرنا كل شيء ، لو أضعنا الوقت بلا طائل .

ارتسم قلق واضح على وجه مدير المخابرات المصرية ، وهو يقف في حجرته الواسعة ، ويتطلع عبر نافذتها الكبيرة إلى ساحة المبنى في شرود ..

لم يكن قد تلقى أية تقارير أو برقيات من (أدهم) أو (جيهان) ، منذ وصول الأول إلى (برن) ..

ولم يكن هذا أبدًا بالأمر الطبيعي ..

بل كان يشير إلى وقوع شيء ما ..

شيء خطير على الأرجح ..

كان يسبح في أفكاره ، عندما ارتفع أزيز جهاز الاتصال ، مع صوت مدير مكتبه ، وهو يقول :

- برقیة من مندوینا فی (برن) یا سیدی .

اندفع المدير إلى مكتبه ، وضغط زر جهاز الاتصال ، قائلا :

- أنخلها على القور .

لم يمض نصف الدقيقة ، حتى كانت البرقية في يد مدير المخابرات ، بعد ترجمة شفرتها ، وكانت تؤكّد في وضوح أن العميد (أدهم صبرى) ، والنقيب (جيهان فريد) مفقودان ، منذ مساء اليوم السابق ..

قال أحد مساعديه في اهتمام:

- الواقع أننى أولى سيادة العميد (أدهم) ثقة كبيرة يا سيدى ، وأعتبره دائمًا الشخص المناسب ، لكل العمليات البالغة الحساسية والخطورة ، ومن رأيى أن نمنحه بضع ساعات أخرى ، قبل أن نرسل بديلًا يربكه ، أو يتعارض معه في المنهج والأسلوب .

اندفع مساعد آخر ، يقول :

- خطأ .. من الخطأ أن نضيع الوقت ، من أجل احتمال غير مضمون يا سيادة المدير .. إننا لا نعمل للحفاظ على ماء وجه (أدهم صبرى) أو خلافه .. إننا نعمل فقط من أجل (مصر) ، وهذا يعنى أنه لا ينبغى لنا أن نضيع لحظة واحدة ، قد يستفيد منها الخصم ، ويربح المعركة كلها .

راحت المناقشة تدور حول الرأيين ، والمدير يستمع الى الفريقين في اهتمام صامت ، حتى يمكنه اتخاذ قرار حاسم ..

ولكن فجأة ، ارتفع أزيز جهاز الاتصال مرة أخرى ، مع صوت مدير المكتب ، وهو يقول :

- برقية عاجلة من (برن) يا سيادة المدير. ضغط المدير زر الاتصال، وهو يقول في لهفة واضحة، لم يستطع أو يحاول اخفاءها:

- أحضرها على القور .

ولم تكد البرقية تصل ، حتى طالعها المدير في لهفة ، ثم رقع عينيه إلى مساعديه ، الذين الادوا بالصمت ، وتطلعوا إليه في ترقب متسائل ، وقال :

- هذه البرقية أتت في موعدها بالضبطيا رجال ، فهي تضم النقط على الحروف ، وتحسو مناقشتنا

تضع النقط على الحروف ، وتحسم مناقشتنا .

وناول البرقية لأقرب مساعديه ، مستطردًا :

- تحسمها تمامًا .

وكان على حق ..

لقد حسمت البرقية المناقشة ..

تمامًا ..

## \* \* \*

كانت الشمس تبدأ رحلة الصعود ، في تلك المنطقة ، عند أطراف ( جنيف ) ، عندما استعاد عقل ( أدهم ) وعيه بغتة ، وفتح عينيه ، لينطلع إلى ما حوله في دهشة ..

كان يرقد فوق فراش وثير ، ويتدثر بغطاء من الفراء السميك ، داخل حجرة أنيقة ، في واحد من أكواخ الصيد ، والدفء يحيط بالمكان كله ..

ونهض (أدهم) جالسًا في حيرة، وهو يتساءل: من أتى به إلى هذا المكان ؟..

ومتى ١٩ ...

وكيف ؟!..

قلب الرجل كفيه ، وهو يقول مبتسما :

- وهل تصورت أنه يمكننى أن أكسر سطح البحيرة بقبضتى لأخرجك ؟

مد ( أدهم ) يده يصافحه ، قائلًا في امتنان :

- إننى مدين لك بحياتي .

اتسعت ابتسامة الرجل ، وهو يقول :

- كم يسعدنى أن أقوم بعمل بطولى ، ولو لمرة واحدة في حياتي كلها .

ثم أشار إلى الخارج ، مستطردًا :

- وبالمناسبة ، لقد وضعت ثيابك على المجفّف ، وهي جافة تمامًا الآن ، ويمكنك أن ترتديها .. لقد أعددت طعام الإفطار .

ابتسم (أدهم) ، قائلًا :

\_ كيف يمكنني أن أشكرك ؟

هر الرجل كتفيه ، قائلا :

\_ ستجد وسيلة بالتأكيد .

ثم سأله في اهتمام:

- ولكن أخبرنى .. لقد كنت مقيد المعصمين عندما عثرت عليك .. أهذا عمل إحدى العصابات ؟

هرُ (أدهم) رأسه نفيًا ، وهو يقول :

- بل يمكنك اعتباره نوعًا من أنواع المنافسة في العمل.

لم يكن يرتدى ثيابه أو معطقه ، وإنما يرتدى ثوبًا آخر ، لشخص أقصر منه قامة ، وأكثر بدانة ..

وفى حذر ، نهض (أدهم) ، واتجه إلى باب الحجرة على أطراف أصابعه ، وقبل أن يبلغه ، انفتح الباب فجأة ، وظهر على بابه شخص قصير ، أقرب إلى البدانة ، هتف في ارتياح :

\_ إذن فقد استعدت وعيك .

ثم أطلق ضحكة قصيرة ، مستطردًا :

- شكلك يبدو مضحكًا في ثيابي ، ولكنها كانت كل ما لدى ، فلو تركتك داخل ثيابك المبتلة ، في مثل هذا الطقس ، لتجمّدت فوق جسدك ، وأصابتك بأضرار بالغة .

تطلّع إليه (أدهم) في هدوء، ثم ابتسم قائلًا بنفس اللغة الفرنسية، التي يتحدّث بها الرجل:

\_ إذن فأنت الذي أنقذ حياتي .

ابتسم الرجل ، قائلًا :

- من حسن حظك .. لقد خرجت ليلا ، لاصطياد ثعلب من ثعالب الثلوج ، وسمعت طرقات على سطح البحيرة المتجمد ، فاتجهت إليه في دهشة ، وفوجئت بك تحته ، تقاتل لإنقاذ حياتك .

سأله (أدهم) في اهتمام:

قال (أدهم) في هدوء:

- من بدری ؟

ثم أضاف بسرعة :

- المهم أننى مضطر لرفض دعوتك ، والانطلاق فورًا إلى المدينة ، فقد فقدت وقتًا ثمينًا يصعب تعويضه ، ولست أرغب في إضاعة المزيد .

قال ( جارفیلد ) فی حماس :

\_ فلیکن .. أستطیع تقدیر هذا .. ارتد ملابسك ، وسأنقلك إلى حیث ترید فورًا .

كان الرجل كريمًا وبسيطًا بالفعل ، ولقد نقل (أدهم) إلى المدينة ، وهناك استقل (أدهم) واحدة من سيارات الأجرة ، متجهًا إلى المنزل الآمن ، الذي لم يكد يصل إليه ، حتى استقبله صوت غاضب يقول :

\_ أين كنت ؟!.. إننى أبحث عنك طوال الوقت . ارتفع حاجباه في دهشة ، وهو يهتف :

- (جيهان) -

كانت شاحبة إلى حد مخيف ، وهناك خدش واضح فى جبهتها ، وآخر بطول ذراعها ، مما جعله يسألها ، وهو يغلق الباب خلفه :

\_ ماذا أصابك ؟

لوَّح الرجل بكفه ، هاتفًا :

- آه .. أعرف هذه المنافسات اللعينة ، وما يمكن أن تقود إليه .. سأضطر لبيع هذا الكوخ ، في غضون الأيام القليلة القائمة بسببها .

ثم تنهد ، مستطردا :

- ولكن دعنا من حديث الذكريات المؤسف هذا ، ولنتناول طعام الإفطار أولا ، قبل أن أنقلك إلى المدينة ، لتبلغ الشرطة عما فعلوه بك .. هيا .

تنحنح (أدهم) ، قائلا :

\_ معذرة ، يؤسفنى أننى مضطر لرفض دعوتك الكريمة يا سيد ..

أجابه الرجل في سرعة :

- (جارفيلد) .. (دين جارفيلد) .. صاحب متجر (جارفيلد) للأغذية في وسط المدينة ، والمشرف على الإفلاس .

أوما (أدهم) برأسه ، مغمغما :

- إنه لم يفلس بعد يا سيد ( جارفيلد ) .

هر (جارفیلد) رأسه ، قائلا وابتسامته لم تفارق شفتیه :

- إنها مسألة وقت يا رجل .

روت له كل ما حدث ، وتوقفت لحظة لتلتقط أنفاسها ، ثم تابعت :

- كان الحادث كفيلًا بقتلى ، لولا تشبئى الشديد بمقعدى ، وحزام الأمان الذى أحرص على استخدامه ، كلما قدت سيارتى ، ونجاحى فى القفز خارج السيارة ، قبيل انفجارها .. لقد اختفيت بين الأشجار ، وشاهدت هؤلاء الأوغاد وهم يتناقشون بشأن موتى ، قبل عودتهم إلى الفيلا .

وضحكت وهي تمرر أصابعها في شعرها ، مستطردة :

- أما الجزء الأصعب ، فكان عودتي إلى حيث تركتك ،
عند فندق ( البحيرة ) .. الناس هنا ليسوا على نفس
الدرجة من الشهامة ، التي عهدناها في ( مصر ) .
هز كتفيه ، قائلا :

- عجبًا ا.. تجربتى تؤكّد العكس تمامًا . سألته في فضول :

سانت کی تصول \_

أشار بيده ، قانلا :

- سأشرح لك فيما بعد .. المهم أننى أرسلت برقية عاجلة إلى ( القاهرة ) ، لأطمئنهم على أننا مازلنا نواصل المهمة .

أطلقت زفرة طويلة ، وتراجعت في مقعدها ، قائلة : ـ يدهشني هذا ، فبعد ما حدث لي ، وما عرفته من الفندق ، عما حدث لك هناك ، تصورت أن المهمة قد فشلت !

أجابها في حزم:

- ليس بعد .

ثم استطرد ، وقد أطلت من عينيه صرامة الدنيا كلها :

ـ لقد تعرّفنى (سيرجى كوربوف) ، على الرغم من 
تنكرى هذه المرة ، ولكنه سيبنل جهذا أكبر في المرات 
القادمة .. هذا لأننى قررت تحويل مسار المهمة .

سألته في قلق :

\_ وما الذي يعنيه هذا بالضبط ؟

التقى حاجباه في صرامة مخيفة ، وهو يجيب :

\_ يعنى أننا سنحدث انقلابًا هذه المرة يا زميلتى العزيزة .. سنقاتل بأسلوب جديد ، يقلب الأمور كلها رأسًا على عقب .

وكان قوله يعنى تحولًا جذريًا في العملية كلها ..

تحوّل حاد ..

ومخيف ..

\* \* \*

ابتسم ( كيلرمان ) ، وهو يستقبل ( جير ) ، في حجرته بالفندق في ( جنيف ) ، وأشار (ليه بالجلوس ، قائلا : \_ من المؤكد أن حضورك إلى هذا شخصيًا يعنى الكثير

جلس (جير) ، وأشعل سيجارته ، وهو يجيب : - بالتأكيد .

يا (جير).

ونفث دخان السيجارة في عمق ، وهو يتطلع إلى البحيرة الكبيرة ، عبر نافذة الفندق ، قبل أن يستطرد : - ( واشنطن ) وافقت على عمليتك الانتحارية . برقت عينا (كيلرمان) في جذل ، وهو يقول: الألف \_

أوما ( جير ) برأسه إيجابًا ، ونفث دخان سيجارته مرة أخرى ، قائلا :

- الجنرال بنفسه منحنى الموافقة ، ولكن بشروط خاصة.

تسلُّل القلق إلى وجه (كيلرمان) وصوته ، وهو يسأل : \_ أية شروط ؟

اشار ( جير ) بسبّابته ، قائلا :

- أولًا: لابد أن تجرى محاولة أخيرة ؛ للحصول على تلك الأسطوانة المدمجة ، أو للتأكد من وجودها في الفيلا على الأقل ، قبل أن تتم العملية .

سأله (كيلرمان) في اهتمام: \_ وثانيًا ؟!

أجاب (جير):

\_ سيتم اختيار الفرقة الانتحارية من جنود ذوى أصول روسية أو سوفيتية ، وسيرتدون ويحملون ما يشير إلى انهم روسيون .

رفع (كيلرمان) حاجبيه ، قبل أن يهتف :

\_ يا للعبقرية ! . . لقد أثبت الجنرال براعته بحق هذه المرة ، فلو نجحت العملية ، سنفوز بالأسطوانة المدمجة ، بتكاليف تقل خمسمائة مرة عن المبلغ الذي يطالب به هؤلاء الأغبياء ، أما لو فشلت ، فسيلقون اللوم على الروس ، مما يضاعف من فرصتنا في الفوز بالصفقة ، في حالة استمرارنا فيها .. عبقرية فذة بالفعل .

وقهقه ضاحكًا ، ثم هز رأسه ، وأضاف في حزم : \_ فليكن يا (جير) .. سأجرى المحاولة الأخيرة ، ثم نقوم بالعمل الحقيقي ..

وفرقع سبّابته وإبهامه ، مستطردًا في جذل :

\_ ونضرب ضربتنا .

قالها ، وعيناه تبرقان في ظفر .. ظفر وحشى ..

ابتسم ( ايفان ) ، وهو يقول :

- حذاريا عزيزى (كوربوف) .. إنك تسرف في انتقاد المظاهر الرأسمالية ، على الرغم من أن مجتمعنا يتجه اليها في خطوات واسعة .

غمغم (كوريوف):

\_ للاسف !

ارتفع حاجبا ( إيفان ) في دهشة ، وهو يقول :

\_ هل تكره الرأسمالية إلى هذا الحد ؟!

زمجر (كوربوف) ، قبل أن يقول في صرامة :

- لسنا هنا بصدد الحديث عن النظم الاقتصادية .. هيًا .. اتبع هذه السيارة .

ابتسم ( ايفان ) في شيء من السخرية ، وهو يقول :

\_ أمرك أيها الرئيس .

وانطلق في هدوء خلف سيارة (جير) ، التي تحمل علامات ديبلوماسية ، والتي قطعت طريقها بمحاذاة البحيرة ، ثم انفصلت عنها في طريق آخر ، يقود إلى خارج المدينة ، وفي داخلها غمغم (جير) :

\_ ييدو أن هناك سيارة تتبعنا .

أجابه سائق السيارة:

\_ هذا صحیح یا سیدی .. انها تسیر خلفنا ، منذ أن

ألقى (إيفان) نظرة على ساعة يده، وهو يجلس داخل السيارة مع (كوربوف)، وعاد يتطلّع إلى الفندق، قائلا: \_ (جير) هناك منذ نصف الساعة.

أجابه (كوربوف ) في برود :

\_ دعه بأخذ وقته كله .

ثم نفث دخان سيجارته ، ذات الرائحة النفاذة ، قبل أن يستطرد :

\_ ريما كان هذا آخر ما لديه .

ابتسم ( ایفان ) فی سخریة ، و هو یقول : \_ مادمت تقوله ، فلیس ندی أدنی شك فیه .

وهرُّ رأسه في تعاطف ساخر ، مضيفًا :

\_ مسكين (جير) .

لم يكد ينطقها ، حتى اعتدل (كوريوف) ، وقال في اهتمام واضح :

- al ae il .

التقى حاجبا ( إيفان ) ، وهو يتطلع إلى ( جير ) ، الذى غادر الفندق ، واتجه نحو سيارة أمريكية سوداء فاخرة ، تحمل على مقدمتها العلم الأمريكي ، فأسرع سانقها يفتح له الباب ، وغمغم ( كوربوف ) في ازدراء :

ـ يا للمظاهر الرأسمالية العفنة !

لم يكد (جير) ينصرف من حجرة (كيلرمان) ، حتى أطلق هذا الأخير ضحكة مجلجلة ، وهتف ملوّحًا بقبضته في الهواء:

- أخيرًا .

كان يشعر بسعادة جمة ، لأن القيادة في ( واشنطن ) وافقت على قيامه بعملية محدودة ، مع تلك المنظمة الغامضة ..

هذا لأن طبيعته تتناسب كثيرًا مع اسمه (\*) .. إنه لا يؤمن أبدًا بالمفاوضات والطرق السلمية .. لا يؤمن سوى بالقتل ..

وحده سفك الدماء يحقق - فى رأيه -كل الانتصارات .. ثم إنه يكره أن يتعامل معه شخص ما بتعال .. أى شخص ..

وعندما تعامل معه (ستيفان) بهذا الأسلوب، اتخذ قرارًا جاسمًا بتأديبه ..

وكلمة التأديب لا تعنى عنده سوى إجراء واحد .. أن يدمره تمامًا ..

وبلا رحمة ..

غادرنا الفندق ، ولست أدرى ما إذا كانت تتعقبنا ، أم أنها في طريقها إلى خارج المدينة مثلنا .

صمت (جير) لحظة ، ثم قال :

- هناك وسيلة بسيطة لاختبار هذا .. توقف إلى جانب الطريق .

أطاعه السائق ، وتوقف إلى جانب الطريق ، وتحفّزت يده الممسكة بمسدسه المعلّق بحزامه ، في حين تأكّد (جير) من إحكام إغلاق أبواب السيارة المصفّحة ..

ولكن (كوربوف ) قال في حزم :

- واصل طريقك يا (إيفان) .. لا تتوقف.

أطاعه (إيفان) دون مناقشة ، وتجاوز السيارة الأمريكية في سرعة ، ومضى في طريقه ، فتنفس (جير) الصعداء ، وقال :

- إنها في طريقها إلى خارج المدينة فحسب . ثم أشار إلى السائق ، مستطردًا .

- هيا يا رجل .. انطلق بنا إلى ( برن ) .

قالها ، دون أن يدرى أن ابتعاد السيارة المطاردة لا يعنى أن الخطر قد زال ..

لا يعنى ذلك أبدًا ..

\* \* \*

114

<sup>(\*) (</sup>كيلرمان) بالإنجليزية تعنى (الرجل القاتل).



كان يجلس آخر شخص يمكنه أن يتوقّع رؤيته ، في هذا الزمان وذلك المكان .. (أدهم) ! ..

كان يتفاعل مع ذاته ، عندما ارتفعت فجأة دقات على باب حجرته ، فتحرُّك في انفعال عجيب ، وهو يقول في حدة :

أتاه صوت أنثوى رقيق ، يقول :

- خدمة الحجرات .. هل طلبت قدمًا من الشاي ؟

اتعقد حاجباه في دهشة ، وهو يقول :

- الشاى ؟! .. أنا لا أشرب الشاى مطلقًا .

باغته صوت من خلفه ، يقول في هدوء ، وبلغة أمريكية سليمة :

- أنا طلبته .

التفت (كيلرمان) في سرعة إلى مصدر الصوت، ثم ارتذ في عنف، كمن أصابته صاعقة، عندما وقع بصره على صاحبه.

فأمامه ..

أمامه مباشرة ..

كان يجلس آخر شخص يمكنه أن يتوقع رؤيته ، في هذا الزمان وذلك المكان ..

( أدهم ) ..

(أدهم صبري) .

\* \* \*

111

- وماذا عن تلك الشقراء، التى حاولت التسلل إلى الفيلا أمس ١٤.. إنهم لم يعثرو على جثتها في السيارة المحترقة، وهذا يعنى أنها لم تلق مصرعها .. حاولوا البحث عن أية معلومات بشأنها .

أجابه الرجل بسرعة:

- سنبذل قصارى جهدنا يا سيدى .. لقد حصلنا على رقم شاسية السيارة المحترقة ، وسنبحث عنه بالكمبيوتر ، ونستخرج كل بياناته .

هتف (ستيفان) في غضب:

- سيكون هذا أغبى إجراء عرفته ، في حياتي كلها .. من المؤكد أنها لن تستخدم بياناتها الحقيقية ، مادامت محترفة كما نتوقع .

قال الرجل متوترا:

- لقد وضعنا هذا في اعتبارنا بالتأكيد يا مستر (ستيفان)، ولهذ أحضرنا معنا (ماني) الحارس .. إنه الشخص الوحيد الذي رآها، والذي يمكنه صنع صورة واضحة لها، بوساطة برنامج الكمبيوتر، الذي يستخدمه (روميرو).

قال (ستيفان) في حدة :

- فليكن .. المهم أن تجدوا معلومات عنها بأسرع ما يمكنكم .

## ٨ - ضربة مزدوجة ..

التف ثلاثة رجال حول مائدة صغيرة ، في أحد أركان بهو فندق (البحيرة) ، يراقبون مداخل المكان في اهتمام ، شم لم يلبث أحدهم أن التقط جهازًا لاسلكيًا دقيقًا من جيبه ، وقال عبره في خفوت :

- كل شيء على ما يرام يا مستر (ستيفان) .. (كنوبى) لم يغادر حجرته حتى الآن ، ولكن أمريكيا آخر جاء لزيارته ، وغادر المكان منذ قليل .

أتاه صوت (ستيفان) ، وهو يقول في صرامة :

- واصلوا المراقبة جيدًا .. أريد أن أعرف كل ما يفعله ذلك الرجل، قبل أن يعود لإتمام الصفقة .. هل تراقبون هاتف حجرته ؟

أجابه الرجل:

- بالتأكيد يا مستر (ستيفان)، ولكنه لايستخدمه مطلقًا .. يبدو أن لديه وسيلة اتصال أخرى .

سأله (ستيفان) :

أشار (مانى) إلى موقف السيارات التابع للقندق ، وهو يجيب في انفعال جارف :

- إنها هي .

هبُ الأول من مقعده ، هاتفًا :

- هي ؟!.. هل تقصد تلك الـ...

قاطعه زمیله فی حزم:

- رويدك يا رجل .. إنك تجذب إلينا أنظار الجميع في الفندق .. اهدأ واجلس .

ثم سأل (ماني) في اهتمام:

- أين تلك الفتاة يا (ماني) ؟

أجابه (ماني) في انفعال :

- هاهى ذى هناك .. فى السيارة الصفراء .. ثالث سيارة إلى اليسار .

تطلّع الثلاثة عبر الزجاج إلى (جيهان)، التي جلست خلف عجلة القيادة في استرخاء، تطالع واحدة من مجلات الأزياء الحديثة، وقال الأول:

- أأنت واثق يا (ماني) ؟

- أجابه (ماني) في حزم:

- لا يمكنني أن أخطئ تعرفها قط.

صمت ثلاثتهم بضع لحظات ، للسيطرة على أعصابهم ، ثم عاد الأول يقول : غمغم الرجل:

- سنبذل قصاری جهدنا یا مستر (ستیقان) .. سنبذل قصاری جهدنا .

وانهى المحادثة، وهو يتنفس الصعداء، والتفت إلى رفيقيه، قائلا:

- هل سمعت يا (مانى) ؟ . . مهمتك ليست يسيرة . أجابه الحارس المفتول العضلات في حزم :

- اطمئن يا رجل .. لقد رأيتها جيدًا، وملامحها محفورة في ذهني، ومنقوشة على تلافيف مخى .. أنت تعرف ذاكرتي الشهيرة .

قال الرجل في عصبية:

- المهم أن تقلح هذه الذاكرة الأسطورية في رسم صورة واضحة لها .

أشار (مانى) بسبابته ، وهو يقول :

- قلت لك : اطمئن يا رجل .. يمكننى تعرُفها ، حتى ولو كانت وسط الـ ...

بتر عبارته بغتة ، واتسعت عيناه عن آخرهما ، وهب من مقعده ، وهو يحدق في نقطة ما خارج الفندق ، فسأله زميله في توتر :

- ماذا أصابك يا رجل ؟ . . هل رأيت شبخا ؟!

لم يشعر (جير) بالارتياح، إلا عندما تجاوزت سيارته حدود مدينة (جنيف) بالقعل، وانطلقت في الطريق إلى (برن)، فاسترخى في مقعده، وراح يطالع مجلة أمريكية حديثة، وعاونه السائق على الاسترخاء، عندما بث داخل السيارة بعض الموسيقى الكلاسيكية الهادئة...

ولكن فجأة ، تدخَّلت نغمة عنيفة ..

بوق دراجة من دراجات الشرطة ، أفسد اللحن الجميل ، وجعل (جير) يعتدل في حركة حادة ، ويستعيد أضعاف توتره ، وهو يقول :

\_ ما هذا بالضبط ؟

ألقى السائق نظرة على المرآة الجانبية للسيارة، وهو يقول:

\_ يبدو أنه أحد شرطة الطرق السريعة .. إنه يشير إلينا بالتوقف .

أمسك (جير) مسدسه ، وهو يقول :

\_ حذار يا رجل .. ريما كانت خدعة .

أمعن السائق النظر في المراة ، وقال :

- السيارة مصفحة على أية حال ، ولن أفتح زجاجها ، إلا بعد الاطمئنان التام .

صمت (جير) لحظة ، ثم قال :

\_ فليكن .

- حسن .. سنغادر المكان في هدوء ، حتى لا نلقت إلينا الانتباه ، وتذهب إليها ، ثم نجبرها على المضى معنا إلى الفيلا ، حتى يستجوبها مستر (ستيفان) بنفسه .

سأله (ماتي) في اهتمام:

- وماذا لو قاومت في شراسة ، كما فعلت أمس ؟ ربّت الرجل على مسدسه تحت إبطه ، وقال :

- سيكون هذا من سوء حظها .

ونهض الثلاثة في هدوء، وغادروا الفندق، ثم اتجهوا إلى موقف السيارات، وكل منهم يقبض على مسدسه في تحفّز، وما أن بلغوا السيارة، التي تجلس فيها (جيهان)، حتى دفع أحدهم مسدسه عبر النافذة المفتوحة، وألصق فوهته الباردة بصدغها، وهو يقول في صرامة:

- وقعت أيتها المتسللة .

ألقت (جيهان) مجلة الأزياء عن يدها، وتحرّكت في عنف ..

وكان هذا \_ بالنسبة للرجل \_ أشبه بمحاولة للمقاومة ..

لذا فقد انتقل على الفور إلى الخطة البديلة ، و ... وصغط زناد مسدسه ..

\* \* \*

14.

تحسّس السائق مسدسه في تحفز، وتوقف على جانب الطريق، فاتجه الشرطي إلى يساره، ووقف بدراجته البخارية، ثم خلع خوذته ..

وارتفع حاجبا السائق في انبهار ..

إنه لم يكن شرطيًا ، وإنما شرطية ..

شقراء فاتنة، باهرة الحسن، تطلعت إليه بابتسامة ساحرة، وهي تقول:

- أوراقك لو سمحت.

فتح السائق النافذة المجاورة له ، وهو يقول : \_ ها هي ذي ... إنها أوراق ديبلوماسية ، و ....

قاطعته في هدوء:

- من يجلس بالخلف .

أجابها السائق في سرعة:

- إنه مستر (واطسون)، الملحق التجارى للسفارة،

قبل أن يتم عبارته ، انتزعت تلك الشقراء مسدسها من غمده بغتة ، وأطلقته نحوه ..

وشعر السائق بألم فى عنقه ، دون أن يسمع دوى رصاصته ، وقبل حتى أن تتسع عيناه فى دهشة ، كانت طلقة أخرى تصيب (جير) ، الذى هتف ، وهو يرفع مسدسه :

\_ اللعنة ! . . إنها رصاصات مخدرة .

ولم تبال الشقراء الفاتنة بمسدسه ..

ربما لأنها كانت واثقة من المفعول السريع لرصاصاتها المخدرة ، التي أفقدته وعيه ، قبل حتى أن يصوب مسدسه نحوها ..

وفى اللحظة التالية ، برزت سيارة (كوربوف) و (إيفان) من بين الأشجار ، وخرج منها الأول ، قائلا : - أحسنت يا (أنستازيا) .. قمت بدورك خير قيام .

ثم أشعل سيجارته ، وهو يقول لـ (إيفان) :

- انقل (جير) إلى سيارتنا، ثم تول أمر السائق والسيارة.

حمل (إيفان) (جير) الفاقد الوعى، وتقله إلى سيارتهما، ثم أشعل النار في السيارة الأمريكية، قائلًا في سخرية:

- هذا أحد مضار عمل السائق .

وعندما ابتعد ثلاثتهم عن المكان، لم تكن ضحكات (ايفان) قد انقطعت بعد، في حين كانت النيران تلتهم السيارة في نهم ..

وبلارحمة ..

\* \* \*

انتفض جسد (كليرمان). في عنف، عندما وقع بصره على (أدهم)، الذي يجلس في هدوء، على المقعد المنفرد، في نهاية الجناح، تطلّ من عينيه نظرة صارمة، تضفى عليه مهابة عجيبة، جعلت (كليرمان) يتجمد في موضعه لحظة، قبل أن يتحرّك في عصبية، محاولًا التقاط مسدسه، ولكن (أدهم) أبرز مسدسه في سرعة مدهشة، وهو يقول:

- لو أننى فى موضعك لما حاولت . أبعد (كليرمان) يده عن مسدسه فى توتر ، وهو يقول

في حدة :

- كيف بخلت إلى هنا ؟

أجابه (أدهم) في هدوء مستقز :

- من النافذة .

هتف (كليرمان) في عصبية:

- كيف ؟! .. إننا في وضح النهار، والشارع مزدهم،

قاطعه (أدهم) في صرامة : \_ سيبرد الشاي يا رجل .

اتسعت عينا (كليرمان) في دهشة ، وهو يقول :

..!? Isla -

أجابه (أدهم)، وهو يجذب إبرة مسدسه:

- إننى أكره تناول الشاى باردًا .

احتقن وجه (كليرمان) في حنق، واستدار يفتح الباب، وهو يقول لمضيفة الفندق في عصبية:

- شكرًا يا جميلتى .. الشاى وصل فى موعده بالضبط . تطلعت إليه المضيفة فى دهشة ، ودفعت عربة الشاى إلى داخل الحجرة ، قائلة :

- نحن في خدمتك يا سيدى .

وقع (كليرمان) الفاتورة، وهو يقول متوترًا:

\_ شكرًا لك .. سنصب الشاى بأنفسنا .. وداعًا .

قالها ، وهو يدفعها خارج الجناح في خشونة أدهشتها ،

ثم التفت إلى (أدهم)، قائلًا في عصبية:

- ماذا تريد منى بالضبط ؟

أجابه (أدهم) في هدوء:

- لا شيء .. فقط أردت أن أتناول قدحًا من الشاى في جناحك .. هل تمانع ؟

رمقه (كيلرمان) بنظرة عصبية ، قبل أن يقول : - أمن المحتم أن تتناور بهذا الأسلوب السخيف ؟ أجابه (أدهم) في هدوء:

\_ كلا بالتأكيد .

ثم نهض من المقعد بحركة مباغتة ، وهو يستطرد في صرامة:

- إننى أفضل المواجهة المباشرة .

انعقد حاجبا (كيلرمان) في دهشة ، وهو يقول متوترا: \_ أية مواجهة ؟

اتجه (أدهم) في هدوء إلى عربة الشاي ، وصب لتقسه قدحًا ، راح يرتشفه في هدوء ، و (كيلرمان) يتطلع إليه في توتر بالغ ، قبل أن يجيب :

- أنت تعلم أن كلينا يسعى خلف تلك الأسطوانية المدمجة يا (كيلرمان) .

سرى التوتر في جسد (كيلرمان)، وهو يقول:

ـ أية أسطوانة ؟

أطلق (أدهم) ضحكة ساخرة ، قائلا :

- عجبًا ١.. كنت منذ لحظات ترفض المناورات السخيفة .

بدا الغضب على وجه (كيلرمان) ، وهو يقول :

\_ فليكن أيها المصرى .. سنتعامل بأوراق مكشوفة ، ما دمت تحبذ هذا .. نعم .. نحن أيضًا نسعى خلف تلك الأسطوانة المدمجة ، ولكننا الأقوى .. العالم كله يعرف أن الـ (سي .. أي .. إيه) هي أقوى جهاز مخابرات في العالم أجمع ، ولن يمكنكم الوقوف في وجهنا أيها المصريون .

ابتسم (أدهم) في سخرية ، قائلا :

\_ ولكننا فعلناها من قبل .

هتف (كيلرمان):

- حظ .. مجرّد حظ .. أما في هذه المرة .. فالهزيمة ستكون من نصيبكم حتمًا .

ارتشف (أدهم) آخر رشفة في قدحه، ثم أعاده إلى العربة في بساطة ، وهو يقول :

- حقًّا ؟! . . تبدو لي شديد الثقة هذه المرة .

أجابه (كيلرمان) في حدة:

- وسترى أننى على حق في ثقتي هذه .

هر (أدهم) كتفيه ، واستدار عائدًا إلى مقعده ، وهو يقول:

- سنرى .

وكان من المستحيل أن يضيع (كيلرمان) مثل هذه الفرصة النادرة .. - هذا لو أطلقتها .

وقرن قوله بلكمة كالقنبلة ، أصناب بها فك (كيلرمان) ، الذى تراجع فى عنف ، وارتطم بعربة الشاى ، وسقط معها أرضا ..

وعندما حاول النهوض، استقبلته ركلة قوية من قدم (أدهم) في أنفه، وهذا الأخير يقول ساخرًا:

- إننى أفضلك راقدًا أيها الوغد .

ارتظم رأس (كيلرمان) بالأرض في عنف، وفقد وعيه على الفور، فقال (أدهم) في هدوء:

- هذا هو المطلوب منك بالضبط .

ثم اتجه نحو لوحة أنيقة تزين الجدار، وأزاحها قليلا، ثم التقط من خلفها جهازًا صغيرًا، وهو يستطرد:

- كل المطلوب.

ودس الجهاز في جيبه ، ثم فتح باب الحجرة في هدوء ،

« الى أين يا سيّد (أدهم) ؟ .. » ..

اصطدمت به العبارة ، التي انطلقت من بين شفتى (شلينكو) ، الذي وقف يغلق الباب بجسده القوى ، و ... وجاء رد فعل (أدهم) سريعًا كالمعتاد ..

م ٩ - رجل المستحيل - الإعصار الأحمر (١٠٤)ع

لقد أولاه (أدهم) ظهره، دون أن يجرده من سلاحه .. وسيدفع ثمن هذا الخطأ غاليًا ..

ويسرعة ، استل (كيلرمان) مسدسه ، وصوبه إلى (أدهم) ، و .... وأطلق النار ..

كان كرجل مخابرات محترف، تلقى تدريبات لاحصر لها، تؤهّله لمواجهة أصعب المواقف، يدرك جيدًا أنه من المستحيل أن يخطئ إصابة هدفه، من هذه المسافة القريبة، التي لا تتجاوز الأمتار الثلاثة...

ولكن الأمر لم يكن يتوقف على مهاراته وخبراته وحدها ..

بل كان يتوقف أيضًا على طبيعة الهدف ..

ففى نفس اللحظة ، التى ضغط فيها (كيلرمان) زناد مسدسه تقريبًا ، وثب (أدهم) جانبًا ، ودار على عقبيه ، فتجاوزته الرصاصة ، واخترقت الجدار ، فهتف (كيلرمان) ، وهو يصوب إليه مسدسه مرة أخرى :

- الثانية ستنسف مخك .

ولكن (أدهم) وثب عبر الأمتار الثلاثة، التي تفصله عن (كيلرمان)، على نحو بالغ المرونة، وأمسك معصم هذا الأخير، ليدفع فوهة مسدسه إلى أعلى، قائلا في سخرية:

## ٩ \_ قتال ..

لم یکد (رونالد جیر) یستعید و عیه ، حتی انتفض جسده فی عنف ، وخفق قلبه فی هلع ، وهو یحدق فی وجه (سیرجی کوربوف) ، الذی قال فی برود :

- إذن فقد استعدت وعيك .

لم يستعد (جير) وعيه فحسب، في تلك اللحظة، وإنما استعاد معه كل ما قرأة في ملف (كوربوف)، وكل ما عرفه عنه، منذ التحق بخدمة المخابرات الأمريكية ..

كان يعلم أنه صاريم، قاس، لا قلب له، ويمكنه سحق رأس أمه نفسها بلا رحمة، لو أمره رؤساؤه بهذا ..

وبكل توتره، وما يعتمل في نفسه، وما يعرفه عن خصمه، قال (جير) في عصبية :

- لماذا فعلت هذا يا (كوربوف) ؟

هرُّ (كوربوف) كتفيه في برود، مجيبًا:

- ضروريات العمل يا رجل .. أنت خير من يعلم هذا . قال (جير) في توتر : لقد تحرَّكت قبضته بسرعة البرق، وهوت على أنف (شيلنكو) بلكمة كالقنبلة ..

وتراجع الروسى في عنف، مع اللكمة وعامل المفاجأة، وارتطم بالجدار المقابل في قوة، ثم ارتد عنه، لتستقبله لكمة أكثر قوة من (أدهم)، في فكه مباشرة..

ولكن الزوسى لم يسقط ..

فقط انطلقت من حنجرته حشرجة غاضبة ، ثم وثب إلى الخلف ، وانتزع من حزامه مسدسا آلیا کبیرا ، أشبه بمدفع رشاش صغیر ، وهو یهتف :

- فليكن .. أنت أردت هذا .

وانطلقت من المسدس الآلى ست رصاصات دفعة واحدة ..

وكلها تستهدف شخصا بعينة .. (أدهم صبرى) .





- ضروريات العمل قد تدفعك لمطاردتى، أو تعقبى، أو تعقبى، أو تسمح لك أو تسجيل محادثاتى الهاتفية، ولكنها لا تسمح لك باختطافى بهذا الأسلوب، الذي يناسب المجرمين، بأكثر مما يناسب رجال مخابرات مثلقا، أو ....

قاطعه (سيرجى كوريوف) في صرامة:

- قلت لك : إنها ضروريات العمل .

ابتلع (جير) باقى عبارته مع القليل من لعابه، فى محاولة لترطيب حلقه الجاف من فرط الاتفعال، فى حين تابع (كوربوف) فى برود:

- أنتم أيها الرأسماليون، تنفقون الكثير والكثير على أعمال التجسس، حتى أنهم يؤكدون في (موسكو) أن ميزانية جهازكم وحدها، تكفي للإنفاق على (روسيا) كلها، وانتشالها من أزمتها الاقتصادية الطاحنة .. هذا لانكم تفرطون في استخدام التكنولوجيا بالطبع، وفي رشوة كل من لا يمكنكم توريطه للعمل معكم .. أما نحن، فلا يمكننا مجاراتكم في هذا، وليس أمامنا سوى أن نعتمد على أنفسنا .

ولوح بيده ، مستطردًا :

- لهذا ، فلنا وسائلنا الخاصة للحصول على المعلومات المطلوبة ، وسترى بنفسك أنها أقل تكلفة بكثير .

سرت قشعريرة باردة في جسد (جير)، وجف حلقه، حتى صار أشبه بصحراء جرداء، وهو يقول بصوت متحشرج، ومحاولاته للتخلص من قيوده لا تتوقف:

- ما الذى ترمى إليه بالضبط يا (كوربوف) ؟ التقط (كوربوف) مبردًا صغيرًا، وراح يقلم أظفاره فى هدوء، قبل أن يسأله، دون أن يلتقت إليه:

- من يمتلك الأسطوانة ؟

ارتجف صوت (جير) مع جسده كله ، وهو يقول : - أية أسطوانة ؟

انعقد حاجبا (كوربوف) في غضب، ثم أشار بسبابته، فبرزت (أنستازيا) من ركن خفى، وارتسمت على شفتيها الجميلتين ابتسامة ساحرة، تطلع إليها (جير) في توتر شديد، في حين قال (كوربوف) بنفس البرود:

- أنا واثق من أنك لم تلتق بزميلتنا (أنستازيا) من قبل ؛ فهى من الجيل الجديد ، الذى التحق بالعمل رسميًا فى العهد الجديد .. إنها فاتنة كما ترى ، ومن العسير أن يقاوم أحد سحرها .

ثم رفع أحد حاجبيه ، مستطردًا :

- ولكن هذه ليست موهبتها الوحيدة .

اتسعت ابتسامة (أنستازيا)، وحملت شيئا من الزهو، و (كوربوف) يتابع:

- إنها تمتلك موهبة أخرى ، تجعل الجميع يمنحونها كل ما لديهم بسرعة مدهشة .

وأشار إلى (أنستازيا)، فتقدّمت مبتسمة نحو (جير)، ثم أخرجت من جيبها إبرة طويلة، والتقطت يده، ثم غرست إبرتها تحت إظفر سبابته اليسرى بحركة سريعة..

وأطلق (جير) صرخة هائلة ، مع تلك الآلام المبرحة ، التى تصاعدت من يده إلى رأسه ، وأدارت مخه داخل جمجمته في عنف ..

وتألقت عينا (أنستازيا) في جذل، وكأنها تستمتع بتلك الآلام، في حين صب (كوربوف) لنفسه كأسا من الفودكا، وهو يقول في برود:

- أرجو أن يكون هذا قد أنعش ذاكرتك قليلا . هتف (جير) في ألم :

- ما تفعله حقير يا (كوربوف) .. حقير للغاية . أشار (كوربوف) بسبًابته ، قائلًا :

- لو أننا تبادلنا المواقع ، لما ترددت لحظة في أن تفعل بي ضعفه ، لتحصل على معلومة بسيطة .

ثم لوّح بسبابته مرة أخرى، فانتزعت (أنستازيا) إبرتها، وعادت تغرسها تحت إظفر الإبهام ..

ومرة أخرى ، أطلق (جير) صرخة هائلة ، وكاد يفقد وعيه من شدة الألم ، فكرر (كوربوف) في هدوء :

- أين الأسطوانة ؟

لهث (جير) في ألم، وهو يجيب:

- إننا لم تحصل عليها بعد .

هر (كوربوف) رأسه ، قائلًا في هدوء :

- أعلم هذا بالتأكيد، فمثل هذه الأمور لا تتم بسرعة كبيرة .. إنما أريد معرفة الشخص، الذي تتفاوضون معه بشأنها .

ثم مال نحوه ، مسطردًا في يرود أكثر قساوة من الثلج نفسه :

- من هو يا مستر (جير) ؟

انفرجت شفتا (جير)، وبدا من الواضح أنه يهم بقول شيء ما، إلا أنه لم يلبث أن تراجع، وقال في توتر شديد:

- لا يمكنني أن أخبرك .. هذا يتعارض مع ..

قاطعته (أبستازيا)، وهي تنتزع الابرة من إبهامه في عنف، فصرخ مرة أخرى من الألم، وهتف:

- هذه الأساليب وحشية .. ستدفعون ثمنها غاليًا .

ابتسم (كوربوف) في سخرية ، وأشار إلى (أنستازيا) ، قائلا :

- دع هذا لوقته .

اتجهت (أنستازيا) نحو موقد صغير في هدوء، وأشعلته، ثم وضعت إبرتها الطويلة فوق ألسنة اللهب، وحدًق فيها (جير) في ارتياع، و (كوربوف) يرتشف كأسه، ويقول في برود:

- في هذه المرة ستكون الآلام بشعة حقًا، فالإبرة ستكون ملتهبة، وهي تنغرس تحت الأظفار.

صغ (جيد):

- لا .. لن يمكنكما هذا .. لن يمكنكما فعله .

التقطت (أنستازيا) إبرتها التي التهبت إلى درجة الاحمرار، ثم التقطت يده، المقيدة إلى المقعد في إحكام، وهي تقول:

- جربنی .

وكان الألم رهيبًا بحق ..

وانهار (جير) تمامًا ، وهو يصرخ :

- سأخبرك يا (كوربوف) .. سأخبرك كل ما لدى . ارتشف (كوربوف) رشفة أخرى من كأسه ، قائلا :

- افعل يا رجل ، فأنا منصت جيد -

لهث (جير) في مرارة، وهو يقول:

- إنه رجل يُدعى (ستيفان)، يقيم في الفيلا رقم (١٠٣)، عند أطراف المدينة .. إنها فيلا حصينة للغاية، أشبه بالقلعة .

سأله (كوربوف):

- أهو زعيم تلك المنظمة الخاصة ؟

أجابه (جير):

- لست أدرى .. أقسم لك أن هذا كل ما لدينا .. لقد حاولنا البحث عن ملف للرجل ، إلا أننا لم نعثر على شيء .. بل لم نحدد بعد جنسيته ، أو هويته الحقيقية .

صمت (كوربوف) قليلًا، ثم سأله :

- وكم طلب ثمنًا لها ؟

حاول (جير) أن يزدرد شيئا من لعابه ، إلا أنه لم يجد قطرة واحدة منه ، وهو يجيب في صوت متحشرج مبحوح :

\_ مليار دولار .

شهقت (أنستازيا) في قوة، في حين انعقد حاجبا (كوربوف) في شدة، وهو يقول:

- اقد أفسدتم العالم برأسماليتكم العفنة .

ثم أشار إلى (أنستازيا)، فهتف (جير):

- لا . ليس ثانية . . لقد أخبرتك كل ما لدينا . . أقسم لك .

رصاصة واحدة ، تنطلق من المسدس الملتصق بصدغها ، ستكفى لإنهاء الموقف كله في لحظة واحدة .

لذا فقد كان وقع المفاجأة عليهم عنيفًا للغاية .. لقد اندفعت (جيهان) إلى الأمام في سرعة ، وهي تدفع يد الرجل إلى الخلف، فانطلقت الرصاصة خلف رأسها،

ودوت في أننها بقوة ، فهتفت :

- أيها الوغد .

ثم دفعت باب السيارة بكل قوتها ، فارتطم بالرجل ، ودفعه إلى الخلف في عنف ، ليرتطم بزميليه ، ويسقط الثلاثة أرضًا ، و (ماني) يهتف :

- يا للعينة إ

قفزت (جيهان) خارج السيارة، وركلته في أنفه، هاتفة:

- من اللعينة أيها الحقير ؟

ثم تراجعت قدمها لتنقض مرة أخرى، وتحطم اثنتين من أسنانه ، وهي تستطرد :

- أهكذا تخاطب آنسة محترمة ؟!

فقد (مانى) وعيه على الفور، في حين هب الرجلان الآخران واقفين، ولوَّح أحدهما بمسدسه في وجهها، هاتفًا:

أجابه (كوربوف) في برود: - أعلم هذا .

تألقت عينا (أنستازيا)، وأمسكت شعر (جير) في قوة، ودفعت رأسه إلى أسفل، وهو يهتف:

- لا .. لا أريد أية آلام أخرى .

أجابته في بطء:

- هذه هي الأخيرة .

ثم غرست إبرتها في نقطة محددة من مؤخرة عنقه ، فأطلق شهقة مكتومة ، وجحظت عيناه لحظة ، ثم تراخى جسده كله دفعة واحدة ..

لقد كانت صادقة تمامًا في عبارتها ..

إنها أخر ألامه ..

في هذه الدنيا على الأقل ..

\* \* \*

عندما تقدّم الرجال الثلاثة نحو (جيهان) ، التي تجلس هادئة في سيارتها الجديدة ، منهمكة في مطالعة واحدة من مجلات الأزياء الحديثة ، لم يكن يراودهم أدنى شك ، في أن العملية ستتم في سرعة ونجاح ، دون أدنى مشكلة ..

وحتى عندما ألقت (جيهان) المجلة، وتحرّكت في عنف، لم يزايلهم ذلك الشعور بالثقة؛ إذ بدا لهم أن

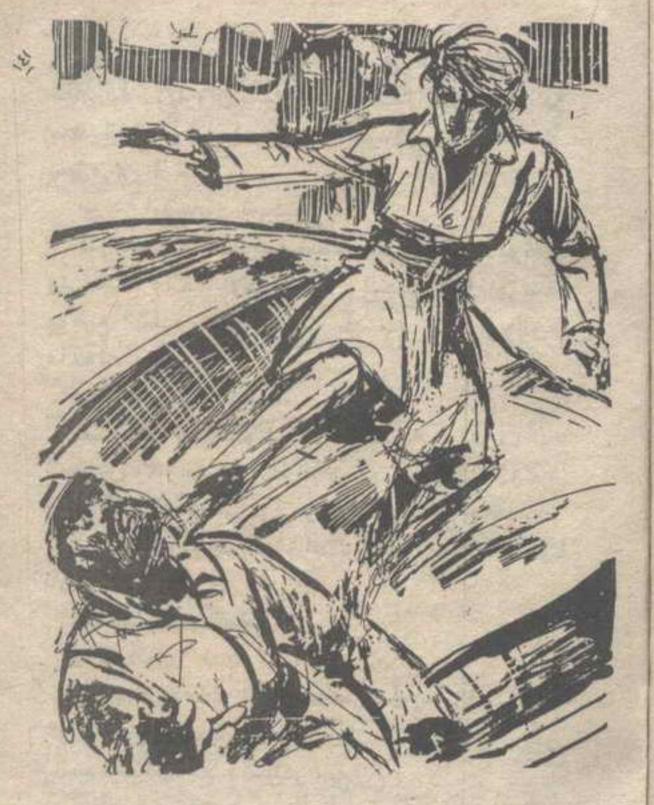

وثبت ( جيهان ) في براعة ، وأطاحت بمسدسه بركلة قوية ..

- ستدفعين حياتك ثمنًا لهذا .

وثبت (جيهان) في براعة ، وأطاحت بمسدسه بركلة قوية ، ثم دارت حول نفسها في رشاقة ، وحطمت فكه بركلة ثانية ، وقبل أن يسقط فاقد الوعي ، كانت تثب فوق مقدّمة سيارتها ، متفادية رصاصة الثالث ، ثم تعتمد عليها بكفيها ، وتدور حولها بحركة مدهشة ، لتركل مسدس الثالث ، قبل أن تقفز عاليًا ، وتضربه بقدميها في وجهه ..

ومع سقوط الرجل الثالث ، هرع مسئول موقف السيارات اليها ، وهو يهتف :

\_ ماذا يحدث يا سيدتى ؟

نفضت كفيها في هدوء ، وهي تهزّ كتفيها ، قائلة :

\_ لقد غازلوني بوقاحة .

فغر الرجل فاه في ذهول ، وهو يدير بصره في الرجال الثلاثة الفاقدي الوعي ، في حين قالت هي في هدوء :

\_ أعتقد أنهم يحتاجون إلى إسعاف عاجل .

ثم عادت إلى السيارة، وراحت تطالع مجلة الأزياء الحديثة في هدوء ..

وكأن شيئًا لم يكن ..

\* \* \*

من يراجع ملف (أدهم صبرى)، في المخابرات العامة المصرية، لابد وأن ينتبه إلى أن الفضل في نجاته، من معظم المخاطر التي يتعرض لها، يعود إلى سمة خاصة به، تميزه عن أقرائه.

سرعة استجابته المدهشة ..

ف (أدهم) يمتلك موهبة خاصة ، تتيح له تحديد موقفه ، ودراسته ، واتخاذ الإجراء اللازم للتعامل معه ، ووضعه موضع التنفيذ ، قبل أن يبدأ خصمه حتى في إدراك ما حوله ..

وهذا ما حدث بالقعل ..

لقد شاهد (شلينكو) ينتزع مسدسه، وتعرّف نوع المسدس وقدراته من النظرة الأولى، فوثب إلى الخلف، وركل باب الجناح في قوة، وهو يلقى جسده أرضا..

وانطلقت رصاصات (شلينكو) في اللحظة نفسها تقريبًا ..

وأصابت الباب المغلق ..

واخترقته ..

كان من الواضح أنها رصاصات قوية بالفعل، فقد عبرت الباب السميك وتجاوزته إلى الداخل، فوق رأس (أدهم) مباشرة، و (شلينكو) يصرخ:

- لا .. لن تفلت .

انفض على الباب، وضربه بكتفه في قوة، فانفتح الباب في عنف، ووجد جسده يندفع إلى الأمام، ليستقبله (أدهم) بلكمة كالصاعقة في أنفه، اوهو يقول:

\_ ألا تسقط أبدًا يا رجل ؟

غامت الدنيا أمام عينى (شلينكو) ، وصرخ في غضب ، وهو يدير فوهة مسدسه نحو (أدهم) ، إلا أن هذا الأخير وثب يركله في قوة ، مستطردًا :

\_ فليسقط مسدسك إذن .

ترك (شلينكو) مسدسه يسقط، وانقض على (أدهم)، وأحاط وسطه بذراعيه القويتين، ودفعه أمامه في قوة، وهو يطلق صرخات وحشية عجيبة، حتى ارتطم ظهر (أدهم) بالجدار في عنف.

وعلى الرغم من الآلام الحادة ، التي انتشرت من ظهره الى جسده كله ، لكم (أدهم) الروسي بين عينيه ، هاتفًا :

\_ اسقط أيها الوغد .. اسقط .

ولكن (شلينكو) أطلق صرخة وحشية أخرى ، وضرب ظهر (أدهم) بالجدار ثانية ..

وتضاعفت الآلام هذه المرة ..

وتضاعف معها غضب (أدهم) ..

لقد خيل إليه أنه يضرب جدارًا من الصخر الصلد، لا يتأثر قليلًا أو كثيرًا بقبضته، على الرغم من قوتها ..

وارتطم وجه الروسى بالأرض، وخار كالثور مرة أخرى، ولكنه ظلّ راقدًا على وجهه هذه المرة، وأنفاسه تتردد في صعوبة ..

ونهض (أدهم) يلهث في شدة ..

لقد بذل جهدًا خرافيًا هذه المرة ، ليهزم خصمًا واحدًا .. ولكنه انتصر ..

أخيرًا انتصر ..

وفى هدوء ، عدل وضع رباط عنقه ومعطفه ، ثم غادر المكان فى بساطة ، واستقبله رجال الأمن ، وهم يهرعون إلى المكان ، هاتفين :

\_ ماذا حدث هنا ؟

أجابهم (أدهم) في هدوء ، يوحى بأنه لاشأن له بالأمر : - يبدو أنها عملية تصفيه حساب .. الاثنان تشاجرا في الداخل ، ويبدو أن أيهما لم ينتصر هذه المرة .

اندفع رجال الأمن إلى الحجرة ، ولأنه لم يكن بينهم أحد رجال أمن الدورية الليلية ، فلم يعترض أيهم طريقه ، وهو يستقل المصعد ، ويغادر المكان كله في هدوء وبساطة ..

ومن هسن عظ (أدهم) أنهم مجرّد رجال أمن فندق ، وليسوا أفراد شرطة نظامية ، يدركون قواعد وأساليب التعامل مع مثل هذه الأمور .. جدارًا بشريًا ، لم يعهد مثله قط ، خلال حياته العملية الحافلة ..

إنه لا يدرى حتى كيف صنع الروس هذا ؟!.. كيف طوروا قوة الاحتمال البشرية، حتى بلغت هذا الحد ؟!..

ولكنه، وعلى الرغم من دهشته، اعتبر الأمر بمثابة

وبكل ما يمتلك من قوة ، ضم قبضتيه ، وهوى بهما على رأس الروسى ، الذى أطلق صوتًا أهبه بخوار فور يحتضر ، قبل أن يصرخ في غضب ، ويضرب ظهر (أدهم) للمرة الثالثة بالجدار ...

وفي هذه المرة، دفع (أدهم) الجدار بكل قوته، وصباح:

وألقى جسده أرضًا ، وهو يتشبّت بخصمه فى قوة ، ولم يكد ظهره يلمس الأرض ، حتى دفع ركبتيه فى معدة (شلينكو) ، وألقاه خلف ظهره فى قوة ، ليرتطم بالجدار فى عنف ..

وسقط (شلینکو) علی رأسه فی قوة ، فی حین وثب (أدهم) واقفًا علی قدمیه ، فی مرونة مدهشة ، ودار علی عقبیه لیرکل غریمه فی أنفه بكل قوته ، ثم التقط مقعدًا ، وهوی به علی مؤخرة عنقه ، بكل ما یملك من قوة .. وابتسم مستطردًا:

\_ لسوء حظهم .

انتظر (أدهم)، حتى انصرف رجال الشرطة، ثم اتجه الى السيارة، واحتل مقعد القيادة، وهو يسأل:

\_ ماذا حدث بالضبط ؟

هزّت (جيهان) كتفيها بلا مبالاة ، وهي تجلس إلى جواره ، مجيبة :

\_ بعض الأغبياء حاولوا مهاجمتى، فلقنتهم درسا يستحقونه .

رمقها بنظرة جانبية، قبل أن ينطلق بالسيارة، قائلًا:

- إلى أي معسكر ينتمون ؟

أجابته في هدوء:

\_ إلى تلك المنظمة الخاصة على الأرجح ، فقد كان بينهم ذلك الحارس ، الذي واجهته عند الفيلا أمس .

ثم التفتت إليه ، مستطردة في حماس :

- ولهذا قاتلتهم في عنف، فقد أردت أن أضمن وجود أحدهم على الأقل في المستشفى، حتى يمكننا استجوابه، واستخلاص ما نديه من معلومات.

كانت براعتها تدهشه إلى حد ما ، إلا أنه لم يعلق على الموقف سنوى بعبارة واحدة :

\_ من الواضح أنك تختلفين تمامًا عن (منى) .

وعلى الرغم من الاضطراب الذى معاد الفندق، غادر (أدهم) المكان فى هدوء، واتجه إلى موقف السيارات، حيث تنتظر (جيهان)، ولكنه لم يكد يقترب منه، حتى لمح سيارة الإسعاف التى تغادره، وسيارة الشرطة التى تقف داخله، فأسرع الخطا إلى المكان، والقلق يتسئل إلى نفسه، إلا أن هذا القلق لم يلبث أن تلاشى، عندما وقع بصره على (جيهان)، التى تقف هائنة، تتحدّث مع أحد بصره على (جيهان)، التى تقف هائنة، تتحدّث مع أحد رجال الشرطة، فاتجه نحوها، وسمعها تقول:

- بالطبع أتهمهم بالتهجُم على .. إنهم وحوش أيها الضابط .

رفع الضابط حاجبيه، وهز كتفيه، وهو يبتسم في ارتباك، مغمغمًا:

- وحوش ؟! .. يدهشنى هذا القول يا سيدتى ، بعدما رأيت هؤلاء المساكين .. أقصد المجرمين .

أشارت (جيهان) بسبّابتها ، قائلة في صرامة :

- المهم أن تتخذ الإجراءات القانونية ضدهم . تنهد الضابط، قائلًا:

- بالطبع يا سيدتى .. بالطبع .. لقد أيد الشهود أقوالك ، وأكدوا أن الثلاثة هاجموك أولا ، وأن كل ما فعلته كان نوعًا من الدفاع عن النفس .

لم يدر لماذا اختار هذه العبارة بالتحديد، ولكن جسدها كله ارتجف لسماعها، وانكمشت في مقعدها، وهي تقول في خفوت:

> - في أي اتجاه ؟.. الأفضل أم الأسوأ ؟ كاد يصرخ في وجهها :

- لا توجد من هي أفضل من (مني) . ولكنه آثر الصمت ..

ان يجيب تساؤلها ..

لن يناقش معها هذا الأمر قط ..

ليس من حق مخلوق واحد أن يناقش مشاعره وعواطفه ..

وخاصة تلك التي تمس (مني) ..

تنهد في عمق ، دون أن يلتفت إليها ، وسبح عقله في لجة من الأفكار والمشاعر ..

ومن بعيد، لمحه رجل حاد القمسات، يجلس داخل سيارة كبيرة، فانعقد حاجباه في شدة، وهتف : - انه هو .

سأله جاره في السيارة في قلق:

- من هذا يا جنرال ؟

أجابه الجنرال (تورنسول)، قائد قطاع العمليات الخاصة، في المخابرات الأمريكية:

\_ ذلك المصرى ، الذي كثيرًا ما أفسد عملياتنا .. (أدهم صبرى) .

انتفض جسد جاره في عنف ، وهو يهتف :

\_ (أدهم صيرى) .

هتف الجنرال (تورنسول):

\_ أسرع يا رجل .. انطلق خلفه .. لا تدعه يغيب عن نظرك ، وحذار أن يشعر بك .

قال جاره متوترًا:

- سيدى الجنرال .. سنضيع وقتًا ثمينًا .. لقد أتينا من

(أمريكا) خصيصنا لنعد لـ ....

قاطعه الجنرال في صرامة :

- صه يا رجل .. من الواضح أنك مستجد في عملنا هذا .. أي وقت ثمين هذا الذي نضيعه ؟! .. إن ظهور هذا الرجل في الساحة ، يعنى أن فرصة نجاح أي عمل لنا قد انخفضت بنسبة سبعين في المائة على الأقل .

وعاد يلقى نظرة شديدة التوتر على سيارة (أدهم)، قبل أن يضيف :

## ١٠ \_ الجنرال إبليس ..

عدّلت ممرضة قسم الطوارئ منظارها الطبى فوق عينيها، وهي تتطلّع إلى (أدهم) مليًا، قبل أن تقول في

\_ آسفه يا سيدى .. النظم هنا تمنع زيارة المصابين فى قسم الطوارئ، إلا بعد اتمام إسعافهم، ونقلهم إلى حجراتهم .

رمقها (أدهم) بنظرة صارمة ، وهو يقول :

\_ هذا ينطبق على الزيارات العادية .

ابتسمت في سخرية ، قائلة :

\_ وما الذي يجعل زيارتك غير عادية ؟

أجابها (أدهم) في صرامة:

\_ لأنها ليست زيارة على الإطلاق .. إننى أرغب في مقابلة موكلي .

قالت في دهشة قلقة :

\_ موكلك ؟!

رفع حقيبته الصغيرة ، وهو يقول :

- صدقنى يا رجل .. هذا الوقت الذى ننفقه ، هو أكثر الأوقات أهمية ، في العملية كلها ، فما دمت تنوى القيام بعملية كبرى هنا ، فابدأ بأهم خطوة .

وأشار إلى سيارة (أدهم)، مستطردًا في صرامة:

وكان يعنى ما يقول .. بكل حرف فيه .

\* \* \*



- نعم .. نسبت أن أقدّم لك نفسى .. (ألبيرت صموائيل) المحامى .. لقد اتصل بى أحد رجالنا من هنا ، وأخبرنى أنكم تعاملون المصابين الثلاثة بشىء من الإهمال ، وطالبنى رؤسائى بمقاضاتكم من أجل هذا .

ثم مال نحوها ، مستطردًا في صرامة :

- وأنت تعلمين أن التعويض في هذه الحالة ؛ يحمل حتمًا ستة أصفار إلى يمينه .

ازدردت لعابها في صعوبة ، وهي تقول :

- ولكننا لا نعامل أي مصاب بإهمال !

لۇح بسبابتە، قائلا:

- آه .. هذا قولك ، ولكننا لم نشاهد هذا على الطبيعة ، كما يقتضى القانون ، ومنعك لى من رؤية الموكلين يوحى بـ ... قاطعته مرتبكة :

- فليكن .. لا داعى لكل هذه المحاضرة .

وزفرت متوترة ، قبل أن تضيف :

- سأسمح لك بمقابلتهم لخمس دقائق فصسب .. أيكفيك

ابتسم مجيبًا:

- بالتأهيد .

قادته متوترة إلى حجرة الطوارئ، وقالت في عصبية، وهي تفتح له الباب:

> - خمس دقائق وليس أكثر . أوما برأسه ، قائلًا :

> > - إنها كل ما أحتاج إليه .

دلف إلى الحجرة، وأغلق بابها خلفه، ثم أدار عينيه في الرجال الثلاثة، النين تم تضميد جراحهم، واستلقوا متهالكين فوق أسرتهم، ثم انتقى أحدهم، واتجه نحوه، وهو يقول في هدوء:

- كيف حالك يا رجل ؟

أجابه الرجل في تهالك :

- أفضل من ذى قبل ، ولكننا سنقاضى هذه المتوحشة حتمًا .. إنها ..

بتر عبارته بغتة ، واتسعت عبناه في ارتباع ، عندما وقع بصره على فوهة مسدس (أدهم) ، المصوّبة إلى رأسه مباشرة ، وهتف :

ـ يا للشيطان ا .. من ....

قاطعه (أدهم) في صرامة مخيفة، ويصوت خافت لايسمعه سواهما:

- إياك أن تنبس ببنت شفة .. أعتقد أنك محترف بما يكفى لتعلم أن هذا المسدس مزود بكاتم للصوت ، وأن كل ما أحتاجه هو ضغطة بسيطة على الزناد ؛ لأنسف مخك ، دون أن يشعر بنا أحد .

تمتم الرجل في رعب:

- نعم أعلم هذا .

سأله (أدهم):

- ما إجراءات الأمن المتبعة في الفيلا.

ارتجف الرجل، وهو يهمس مذعورا:

- لا يمكننى أن أخبرك .. سيقتلوننى لو فعلت . أجابه (أدهم) في حزم :

- ومن سيدرى أنك فعلت ؟.. هذا الحديث يدور بيننا وحدنا يا رجل .. هيا .. أسرع بإجابة أسئلتى ، قبل أن يثير حديثنا الاهتمام .

ازدرد الرجل لعابه في صعوبة ، وهو يقول :

- الفيلا أشبه بالقلعة ، ونظام الأمن بها موضوع بدقة ، تعجز معها ذبابة عن اختراقه ، فآلات التصوير منتشرة في كل مكان ، والأسوار مكهربة ، والحراس يجوبون الحديقة طوال الوقت ، دون لحظة واحدة من التوقف ، في ثلاث دوريات متصلة ، وهناك طاقم إضافي من الحراس ، ينتشر

حول المكان ، بالإضافة إلى رادار حديث على سطح الفيلا ، يكشف أية محاولة للتسلّل جوا ، وتبلغ دقته حد كشف مظلى واحد ، يهبط منفردًا على المكان .

صمت (أدهم) لحظة مفكرًا، قبل أن يسأله:

\_ هل بوجد مولد كهربى إضافى في الفيلا ؟

أومأ الرجل برأسه إيجابًا، وهو يتلقَّت حوله متوترًا،

وهمس:

- نعم .. إنه مولد قوى ومنطور ، ويبدأ عمله بعد ثلاث ثوان فحسب من انقطاع التيار ، وهذا بخلاف جهاز الوصل الكهربي ، المتصل بأجهزة الكمبيوتر ، والذي يعمل فور انقطاع التيار ، حتى تستمر الأجهزة في عملها .

صمت (أدهم) لحظات أخرى، ثم سأل في صرامة : - وماذا عن (ستيفان) ؟.. أهو زعيم المنظمة ؟ هز الرجل رأسه نفيًا، وهو يقول :

- هذا ما يبدو ، ولكننى سمعتهم يرددون أنه ليس الزعيم الحقيقى ، فقد سمعه بعضهم يتلقّى الأوامر عبر الهاتف .

سأله (أدهم) في اهتمام:

ومن أين تأتيه هذه الأوامر ؟

هز الرجل رأسه نفيًا ، وهو يقول :

- لا أحد يدرى .. لقد أخبرتك كل ما أعرفه ، وكل ...

كان الرجل يتحدّث ، وعقل (أدهم) يعمل في سرعة .. فما حصل عليه من معلومات ، كان يشير إلى أن المهمة أكثر صعوبة مما كان يتوقع ..

أكثر بكثير ..

\* \* \*

« بل أعتقد أنها مستحيلة .. »

نطقت (جيهان) هذه العبارة في توتر، وهي تختبر مسدسها، في المنزل الآمن، في قلب (جنيف)، بعد أن استمعت إلى ما حصل عليه (أدهم)، الذي هر رأسه، وعقد حاجبيه مفكرًا في عمق، وهو يقول:

- لا يوجد مستحيل في عالمنا هذا .. ريما كان نظام الأمن في الفيلا شديد التعقيد ، ولكن القاعدة التي نؤمن بها دائمًا ، أنه لا يوجد جهاز أمني خال من الثغرات ، مهما بلغت دقته .

أعادت مسدسها الصغير إلى حزامها ، وهي تقول :

- وما الثفرة التي تجدها هنا ؟

صمت لحظات ، قبل أن يقول في حزم :

- ربما كانت الثفرة أكبر مما يمكنك رؤيته يا زميلتى العزيزة .

خفق قلبها هذه المرة أيضًا، كما يفعل كلما خاطبها (أدهم) بهذا اللقب، وجف حلقها، وهي تتطلع إليه في صمت، ثم لم تلبث أن تتحتجت، وقالت محاولة نفض تلك المشاعر عن قلبها:

\_ إنك لم تشرح لى بعد ، لماذا تعسُدت استفراز (كيلرمان) على هذا النحو الفع ؟

ابتسم (أدهم) ، وهو يجيب :

- سببان هامان دفعانى إلى هذا ، أولهما أن أثير غضبه وسخطه ، وقلقه على نجاح العملية ، مما يجعله يتحرّك فى سرعة وتوتر ، ومع السرعة والتوتر ، تتزايد الأخطاء حتمًا ، وتتضاعف فرصتنا فى الفوز ، مع كثرة أخطاء الخصم .

اعتدلت ، تسأله في اهتمام :

\_ والعبيب الثاني ؟

التقط نفسنا عميقًا ، وهو يخرج جهازًا صغيرًا من جيبه ،

مجيبًا:

\_ أن أستعيد هذا .

حدُّقت في الجهاز ، قائلة :

\_ ما هذا بالضبط ؟

أجابها بسرعة:

- ليس هذا أخطر ما في الأمريا زميفتي العزيزة ، ففي رأيي أن فكرة ذلك الهجوم الانتحاري على الفيلا هي الأكثر خطورة .

وافقته بإيماءة من رأسها ، قائلة :

- بالتأكيد، فهى أعنف خطوة اتخذتها المخابرات الأمريكية هذه المرة .

ثم سألته في اهتمام:

- ولكن هل تعتقد أنها خطوة ناجحة ؟ التقط نفسعًا عميقًا ، قبل أن يجيب :

- ستكون خطوة مباغتة بالتأكيد، ومع عامل المفاجأة، أعتقد أنه من الممكن أن ينجح الأمريكيون في اقتحام الفيلا، ولو فعلوا، فريما حصلوا على تلك الأسطوانة المدمجة بالفعل، أو دفعوا (ستيفان) لتدميرها، خشية وقوعها في أيديهم، وفي الحالتين سيعنى هذا أن عمليتنا قد فشلت.

هزّت كتفيها ، قائلة :

\_ ربما فشل الاقتحام .

أجاب في حسم:

\_ في هذه الحالة سينسب الهجوم للروس ؛ لأن الأمريكيين سيحرصون على أن يبدو كذلك ، وسيدفع هذا

- أحدث جهاز تصنت مباشر .. آلى التسجيل، يعمل فور وجود أصوات بشرية ، ويتوقف مع توقفها ، كما أن له حساسية التقاط كبيرة ، تتيح له تسجيل أضعف الأصوات .

هتفت في سعادة طفولية:

- هل وضعته في حجرة (كيلرمان) ؟

أوماً برأسه إيجابًا ، وضغط زر الاستعادة في الجهاز ، وهو يقول :

- لقد وضعنا هاتفه بالفعل تحت المراقبة ، ولكننا كنا نعلم أنه لن يستخدم الهاتف في الاتصالات الهامة ، لذا فقد وضعت جهاز التصنت هذا في حجرته ، لننقل كل اتصالاته السرية .

بدأ الجهاز عمله، وراح يبث حديثى (جير) مع (كيلرمان)، اللذين تمًا عبر جهاز الاتصال الخاص، وأثناء زيارة الأول للأخير..

واستمع (أدهم) و (جيهان) إلى الحديثين في اهتمام بالغ، قبل أن تهتف (جيهان):

- مليار دولار ؟! .. من الواضح أن منظمة (ستيفان) هذه لاتتميّز أبدًا بالقناعة .

أشار (أدهم) بيده، قائلًا:

(ستيفان) ومَن خلفه إلى الإسراع بإتمام الصفقة ، وهذا أيضًا في صالح الأمريكيين .

انعقد حاجباها في توتر ، وهي تقول :

- رياه ا.. ماذا يمكننا أن نفعل إذن ؟

ارتسمت على شفتيه ابتسامة ، وهو يقول :

- أن نفسد العملية كلها ..

قالها، وابتسامته تحمل الكثير من الجذل ..

### \* \* \*

انعقد حاجبا الجنرال (تورنسول) في غضب، وهو يدير عينيه في جناح (كيلرمان)، الذي انقلب رأسنا على عقب، إثر قتال (أدهم) معه، ومع الروسي (شلينكو)، في حين قال (كيلرمان) في حنق، وهو يضع كمادات باردة على موضع إصابته:

- هذا المصرى أشعل الغضب في أعماقي بالفعل .. أقسم أن أمزقه إربا ، عندما ننتهي من هذه العملية . رمقه الجنرال (تورنسول) بنظرة صارمة ، قبل أن بسأله :

- وأين ذهب الروسى ؟! زفر (كيلرمان) في توتر ، وهو يجيب :

- لقد نقلوه فاقد الوعى إلى المستشفى، والشرطة ما زالت تحقّق فى الأمر، ولكن من المؤكّد أن سفارته ستتدخّل فى الأمر كالمعتاد، مستغلة جواز السفر الديبلوماسى الذى يحمله.

قال (تورنسول) في غضب :

- هذا یعنی إذن أنك تلقیت دستة من اللكمات والركلات مجانا، دون أن تظفر ب (أدهم صبری)، أو حتی بذلك الروسی، الذی اقتحم جناحك أیضنا، وكأنه طریق عمومی، من حق كل رجل مخابرات المرور به.

انعقد حاجبا (كيلرمان) في غضب، وهو يقول :

- جنرال (تورنسول) .. إنك تتحدَّث كما لو كنت رئيسى في العمل .. المفروض أنك هنا فقط لتقود الفرقة الانتحارية ، التي ستقتحم الفيلا ، وليس لانتقاد أعمالي وأساليبي .

أجابه (تورنسول) في صرامة:

- بل أنا هنا لتنفيذ عملية ناجحة يا (كيلرمان)، وبصحبتى عشرة من أقوى وأبرع رجال القوات الخاصة لتنفيذ العملية، وأوَّل واجباتى هو أن أفعل كل ما من شأنه تأمينهم، والعمل على نجاح مهمتهم. أومأ (تورنسول) برأسه إيجابًا في صرامة ، قبل أن يقول :

- نعم .. أعرف أين المنزل الآمن ، الذي يقيم فيه ، ولقد تركت هناك اثنين من رجالي العشرة لمراقبته ، تمهيدًا لشن هجوم شامل عليه ، وسحقه سحقًا مع زميلته الحسناء .

بدا التوتر الشديد على وجه (كيلرمان)، وأشعل سيجارته في عصبية، وهو يقول:

- هل تعتقد أن شن هجوم شامل في منطقة سكنية ، يعد إجراء حكيمًا ؟

ابتسم (تورنسول) في سخرية ، وهو يقول :

\_ ومن ذكر المناطق السكنية ؟!

سأله (كيلرمان)، وهو ينفث دخان سيجارته في عصبية:

\_ أين ستشن هجومك الشامل إذن ؟

اتسعت ابتسامة (تورنسول)، وهو يجيب:

- هنا تكمن خبرتى الحقيقية يا رجل .. نحن سنختار ساحة المعركة بأنفسنا، وسنحرص على أن تناسبنا تمامًا، وعلى ألا تناسب خصمنا قط .. فقط اترك لى الأمر كله، وابدأ في حفر قبر رجل المخابرات المصرى .

لوَّح (كيلرمان) بكفه في غضب، هاتفًا:

- لا شأن لهذا بي .

أشار (تورنسول) إلى الفوضى الشديدة في المكان، قائلًا في حدة:

- ما أراه أمامي يؤكّد العكس تمامًا .

صاح (كيلرمان):

- قلت لك : إننى سأقضى على (أدهم صبرى) هذا تمامًا ، بعد أن ننتهى من مهمتنا .

قال (تورنسول) في صرامة:

- هذا هو الخطأ بعينه .

ثم عقد كفيه خلف ظهره، وباعد ما بين قدميه، في وقفة عسكرية صارمة، وهو يكمل:

- العملية لابد من أن تبدأ بسحق (أدهم صبرى) هذا . قال (كيلرمان) في عصبية :

- فليكن .. دعنا نترك مهمتنا الأساسية ، ونضيع الوقت في البحث عن رجل المخابرات المصرى ، و .... قاطعه (تورنسول) في صرامة :

- أنا أعرف أين هو .

حدِّق (كيلرمان) في وجهه بدهشة ، هاتفًا :

- تعرف ؟!

قالها ، وابتسامته تحمل الكثير من الثقة .. ومن الحرم ..

\* \* \*

انعقد حاجبا (متيفان) في قوة، وهو يطالع ذلك الوجه، الذي نقلته إليه شاشات الرصد، التي تنقل كل ما يدور، في كل شبر من الفيلا وحديقتها، ثم سأل مساعده في حذر:

- ما الاسم الذي قلت أنه ذكره ؟

أجابه مساعده في حسم :

- (كوربوف) يا مستر (ستيفان) .. (سيرجى كوربوف) ، من جهاز الأمن القومي الروسي .

التقط (ستيفان) نفسًا عميقًا، وهو يتطلّع إلى صورة (كوربوف) على الشاشة، مغمغمًا:

- من جهاز الأمن القومى الروسى !!.. يعلنها هكذا بكل وضوح .. عجبًا !!.. كيف يمكن هذا ؟!

صمت لحظات طويلة ، وهو يقلب الأمر في رأسه على كل الوجوه ، ثم رفع عينيه إلى مساعده ، قائلا :

- فليكن .. اسمحوا له بالدخول ، بعد تفتيشه جيدًا ، وبعد مروره عبر بوابة كشف الأسلحة ، وأمام شاشة الأشعة السينية .. أريده نظيفًا تمامًا .. هل تفهم ؟

أجابه المساعد في حسم:

- كما تأمر يا مستر (ستيفان) .

طالع (ستيفان) وجه (كوربوف) مرة أخرى ، ثم التفت الى جهاز الكمبيوتر ، وضغط أزراره بسرعة ، ليضع فيه كل المعلومات ، فظهرت على شاشاته صورة مزدوجة لد (سيرجى كوربوف) ، من وجهه وجالبه ، مع معلومات تقول :

- (سيرجى كوربوف)، الشهير بالكوبرا، من الفرقة الخاصة بجهاز (كى. جى. بى) السوفيتى سابقًا، والمخابرات الروسية حاليًا .. في الخامسة والأربعين من عمره، بالغ الخطورة، تلقى تدريبات خاصة للغاية .. لا يعرف الرحمة .. مصرّح له بالقتل .

انعقد حاجبا (ستيفان) مرة أخرى، وهو يتراجع في مقعده، مقمقما:

- إذن فهذا صحيح /. المخابرات الروسية قررت القتحام الموقف صراحة .. عجبًا !.. ليس هذا أسلوبهم في المعتاد .

راح يدير الأمر في رأسه على كل الوجوه، حتى وصل (كوريوف) إلى مكتبه، فنهض يستقبله في هدوء، وهو يقول: وبتر عبارته ، ليميل نحوه كثيرًا ، ويضيف :

حدّق (ستيفان) في وجهه لحظة في توتر بالغ، ثم انفجر فجأة ضاحكًا، وهو يقول:

\_ وكيف يمكنكم تهديد حياتى يا مستر (كوربوف) ؟ أجابه (كوربوف) في برود :

\_ إنه ليس بالأمر العسير .. قنبلة واحدة ، من قنابلنا الخاصة ، تكفى لتحويل الفيلا كلها إلى كومة من الرماد ، في ثوان معدودة .

قال (ستيفان) متوترا:

- ولكن هذا سيؤدى إلى نسف الأسطوانة أيضا . ابتسم (كوربوف) ابتسامة ساخرة ، وهو يقول : - هل تعتقد أن هذا سيحزننا ؟

هب (ستيفان) من مقعده في حدة ، قائلًا :

\_ كلا .. لست أعتقد هذا ، ولكن في نفس اللحظة ، التي سيتم فيها نسف الأسطوانة ، سيرسل الكمبيوتر الأم نسخًا منها ، إلى كل نظم المخابرات في العالم .. هذا جزء من البرنامج .

انعقد حاجبا (كوربوف) في شدة ، وهو يقول صارمًا : \_ إنك تجعل الأمر أكثر صعوبة يا مستر (ستيفان) .

- مرحبًا بك يا مستر (كوربوف) .. كم يدهشنى أن تشرفنى بزيارتك فى مقرى المتواضع ، و .... قاطعه (كوربوف) فى برود :

- أتيت أحمل إليك عرضًا محدودًا يا مستر (ستيفان) . رفع (ستيفان) حاجبيه ، وهو يقول :

- رائع .. لو أنه بشأن السلعة التي أتوقعها ، فآخر ثمن معروف لها هو مليار دولار .

ابتسم (كوربوف) في سخرية ، وقال : - لست أعتقد أننا نستطيع دفع نصف هذا المبلغ .

هرُ (ستيفان) كتفيه ، قائلًا : - في هذه الحالة يؤسفني أن ..

قاطعه (كوريوف) مرة أخرى في صرامة :

- ولكننى ما زالت أحمل لك عرضا محدودا .

ثم مال نحوه ، مستطردًا :

- ولست أظنك تستطيع رفضه .

انعقد حاجبا (ستيفان) في توتر ، وهو يقول :

- لا أستطيع رفضه ؟!.. أى نوع من العروض هذا ؟ أجابه (كوربوف) :

- النوع البسيط المباشر يا رجل .. نحن لا نستطيع منافسة الأمريكيين اقتصاديًا ، ولكن لدينا أساليبًا أخرى ، أكثر فاعلية وبساطة .. إننا نريد الأسطوانة مقابل ..

قال (ستيفان) في حزم:

- هذه مهمتی یا مستر (کوریوف) .

ثم لوَّح بكفه ، ولانت ملامحه بغتة ، مستطردًا :

\_ ولكن ..

اكتفى بقول الكلمة ، وهو يعود للجلوس خلف مكتبه فى هدوء ، وعيناه تبحثان عن الانفعال ، الذى ستتركه على وجه (كوريوف) ، إلا أن هذا الأخير بدا له أشبه بتمثال من الصخر ، بلا أدنى انفعالات ، مما جعله يتابع بسرعة :

- ولكن هناك وسيلة حتمًا لاتمام الصفقة معكم . لؤح (كوربوف) بيده ، قائلًا :

- لا يمكننا ، بأى حال من الأحوال ، دفع مبلغ كهذا . قلب (مستيفان) كفيه ، وهو يقول في خبث :

- ليس من الضرورى أن تتقاضى المبلغ أموالًا سائلة . قال (كوربوف) ساخرًا :

> - كيف تتقاضونه إذن ؟.. على هيئة بضائع ؟! أشار (ستيفان) بسبًابته، قائلا:

- بالضبط .. ولكنها بضائع من نوع خاص . ثم مال نحوه ، مستطردًا في حزم :

- سنعيد لكم الأسطوانة ، مقابل عدد من الصواريخ . وضاقت عيناه مع إضافته :

- ذات الرءوس النووية . وكانت مفاجأة حقيقية لـ (سيرجى كوربوف) .. مفاجأة ساحقة .

\* \* \*



- خطواتك واضحة ، ولقد توقفت أمام الباب ، وأخرجت سلسلة مفاتيحك ، وفتحت الباب في هدوء ، ولكن مفصلاته تصدر صريرًا خافتًا ، ثم إنك لم تعيدي سلسلة المفاتيح إلى جيبك بعد .

هتفت مبهورة :

- رياه !.. يبدو أننى أتعامل مع (شيرلوك هولمز)(\*) نفسه .

ابتسم في هدوء ، ثم سألها في اهتمام :

- هل أرسلت الطرد ؟

أجابته في حماس :

- بالبريد المباشر الفورى ، وسيصل في غضون نصف الساعة على الأكثر .

قال في ارتياح:

\_ عظيم .. بقى أمر واحد .

سألته في اهتمام:

- eal ae ?

# ١١ - الفخ ..

فتحت (جيهان) باب المنزل الآمن في هدوء، ودلفت اليه في خفه، ووقفت بضع لحظات صامتة، تتطلع إلى (أدهم)، الذي جلس إلى جوار النافذة مغلق العينين، وقد شبك أصابع كفيه أمام وجهه، واستغرق في تفكير عميق، وخيل إليها لحظة أنه لم ينتبه إلى وصولها، حتى سمعته يقول في هدوء:

- لماذا لا تغلقين الياب ؟

هتفت ، وهي تغلق الباب خلفها :

- تصورت أنك لم تنتبه لوصولى !

ايتسم ابتسامة باهتة ، وهو يقول :

- لو أنك أحد الأعداء، لكنت إنن جثة هامدة، لو لم أشعر بوصولك.

اتجهت نحوه ، وسألته في شغف :

- وكيف عرفت أنه أنا ؟

فتح عينيه ، وهو يجيب في بساطة :

<sup>(★) (</sup>شيرلوك هولمز): شخصية خيالية، من ابتكار (آرثر كونان دويل)، وهو كاتب بريطانى، حصل من أجل مؤلفاته على لقب (سير)، و (هولمز) بوليس سرى خاص، يجيد فن الاستنتاج لدرجة مدهشة، ويحقق به نجاحاته كلها.



جذبها معه إلى الأرض ، في نفس اللحظة التي اخترقت فيها رصاصة زجاج النافذة ..

التفت إليها ، يسألها :

- عندما طاردك رجال المنظمة ، هل كانوا يرتدون ثيابًا خاصة ؟

أجابته بسرعة:

\_ كلًا .. كانت ثيابهم عادية .

بدا عليه الارتياح، وهو يقول في اقتضاب :

- عظيم .

ثم نهض من مقعده ، مستطردًا :

- في هذه الحالة ، يمكننا أن ..

وبتر عبارته بغتة ، وهو يحدّق عبر النافذة ، قبل أن يقفز إلى الخلف بغتة ، هاتفًا :

- احترسی .

جذبها معه إلى الأرض، في نفس اللحظة التي اخترقت فيها رصاصة زجاج النافذة، وهشمته بضجيج عنيف، فهتفت (جيهان):

- رباه !.. لقد توصلوا إلينا .

صاح بها ، وهو ينهض في سرعة :

- اتبعینی -

قالها، وانطلق يعدو خارج المنزل، فانطلقت خلفه بلا تردد، وعندما بلغا مدخل البناية، كان الرجل الذي أطلق

قالت في اهتمام:

- بقى احتمال واحد .. أن تكون ظلا المنظمة الخاصة هي التي كشفت أمرنا .

انعقد حاجباه ، وهو يقول :

- في هذه الحالة سيدهشني كثيرًا أن يحاولوا التخلص منا، قبل سماع عرضنا بشأن صفقتهم .

كانت سيارة القاتل تنطلق إلى خارج المدينة ، في هذه اللحظة ، فانطلق خلفها (أدهم) ، محاولًا عدم كسر إشارات المرور ، أو إثارة توتر رجال الشرطة ، خاصة وأن سيارة القاتل لم تكن تنطلق بسرعة كبيرة ، وكأنها لا تشعر بمطاردته لها ..

ولم تمض دقائق معدودة ، حتى كانت السيارتان تنطلقان خارج المدينة بالفعل ، فقالت (جيهان) في حيرة:

- لِمَ لا تلحق به ، وتحطم أنفه ، لمعرفة من أرسله ؟ ابتسم في سخرية ، قائلًا :

- يا لرقة مشاعرك !.. كلّا يا زميلتى العزيزة ، ليس من الأفضل أن نلحق به ، فقد يقع فى قبضتنا ، ثم يتضح أنه من الطراز الشديد الصلابة ، الذى يرفض الإدلاء بما لديه ، حتى لو مزقت أطرافه إربًا .. ما دام لا يشعر بمطاردتنا له ، فلنتبعه إلى حيث يذهب ، ولا شك فى أن هذا سيقودنا إلى معلومات أكثر دقة وأكثر غزارة .

النار على (أدهم) يثب داخل سيارة كبيرة، انطلقت به مبتعدة، فوثب (أدهم) داخل سيارة (جيهان) بدوره، ولحقت هي به، هاتفة:

- هل سننطلق خلفه ؟

أجابها ، وهو ينطلق خلف سيارة القاتل بالفعل :

- حتمًا .. إننا لا نعلم إلى أى فريق ينتمى، ومن الضرورى أن نعرف أيهم توصل إلينا، فهذا يضع النقاط على الكثير من الحروف .

سألته في اهتمام:

- وما الفارق في أي فريق كشف أمرنا ؟

قال وهو ينحرف خلف سيارة القاتل، التي تخترق شوارع المدينة في سرعة:

- فارق ضخم يا زميلتى العزيزة ، فلو أن الروس هم الذين كشفوا أمرنا ، فسيعنى هذا أن الخطر بالغ ، إذ إن صديقنا (كوربوف) يعتبرنى الخطر الأكبر في طريقه ، ثم إنه لا يلتزم سوى بقاعدة واحدة .. اقتل أولا ، ثم سل عما يحدث فيما بعد .. أما لو كانوا الأمريكيين ، فهذا يعنى ضرورة التحرك بسرعة أكبر لحسم الموقف ، قبل أن يشغلونا بالقتال معهم عن القتال من أجل الهدف الأصلى .

هزّت كتفيها ، ومطّت شفتيها ، قائلة : - كما تشاء .. أنت الرئيس هنا .

قالتها وران عليهما الصمت طويلا، وهما يتبعان سيارة القاتل، حتى بلغا منطقة بحيرات متجمدة، تبدو صامتة تمامًا، مع حلول الظلام، فانحرفت إليها سيارة القاتل، وانحرف خلفها (أدهم)، و....

و فجأة ، تفجّر في رأسه شيء ما ..

فجأة ، انتبه إلى أن المنطقة صامتة ومقفرة ، ويعيدة عن العمران بأكثر مما ينبغي ..

وفى نفس اللحظة ، التى انتبه فيها إلى هذا ، لمح مصابيح السيارتين ، اللتين برزتا خلفه ، فى ذلك الطريق الفرعى ..

وعند هذه النقطة ، لم يكن الأمر يحتاج إلى ذكاء بالغ ، ليدرك أنه وقع في القخ ..

فخ محكم للغاية ..

### \* \* \*

حدّق (سيرجى كوربوف) في وجه (ستيفان) طويلا، في مزيج من الدهشة والاستنكار، قبل أن يقول في شيء من الحدة:

- يخيل إلى أن ما تقوله نوع من المزاح السخيف، أو أنها عبارة خرقاء حمقاء، لاتحمل أننى قدر من المسئولية.

ابتسم (ستيفان)، وهو ينهض إلى البار الصغير في مكتبه، قائلًا:

- بل هو عرض حقيقى يا مستر (كوربوف) ، وفى حالة قبولكم له ، أضمن لك أن تستعيدوا أسطوانتكم ، وألا يحصل عليها سواكم .

قال (كوريوف) في حدة :

- ولكن صواريخنا ذات الرءوس النووية ، ليست سلعة قابلة للبيع أو التفاوض .. إنها مخزوننا من الأمن الاستراتيجي !!

هر (ستيفان) كتفيه بلا مبالاة ، وهو يصب لنفسه كأسا من الخمر ، قائلا :

- كان هذا فيما مضى يا عزيزى (كوربوف) ، أما الآن ، فالعالم أجمع يدرك ما آل إليه حالكم ، يعد الانهيار الاقتصادى الحالى .. إن شعبك يتضور جوعًا يا رجل ، فى نفس الوقت الذى ظهرت فيه فئة من أصحاب الملايين ، وانتشرت الجريمة المنظمة على نحو لم يحدث من قبل ، وكل هذا يشير إلى أنه من المستحيل أن تفكّر حكومتك فى

انعقد حاجبا (كوربوف) في شدة ، وهو يقول : ـ ليس من شأتي أن أعرف .. إنني أنفذ أو امر رؤسائي فحسب .

هزّ (ستيفان) كتفيه ، قائلًا :

\_ فليكن .. استشر رؤساءك إذن .

ازداد انعقاد حاجبی (کوربوف) ، وهو یقول :

٠ فيم ؟

أجابه (ستيفان) في هدوء ، وهو يرتشف رشفة أخيرة من كأسه ، ويرمق (كوربوف) بنظرة جانبية ، ليستشف تأثير عبارته عليه :

\_ في شأن الصفقة .. اتصل بهم ، وانظر ماذا يرون بشأنها .

قال (كوربوف) في حدة :

\_ سيرفضون حتما .

ابتسم (ستيفان) في سخرية ، قائلًا :

- استشرهم أولًا يا مستر (كوربوف) .

رمقه (كوربوف) بنظرة طويلة صامتة ، ثم قال :

\_ فليكن يا مستر (ستيفان) .. سأفعل .

ثم لؤح بسبابته في وجهه ، مستطردًا في حدة :

خوض حرب شاملة ، تحت أية ظروف أو ضغط ، ويعنى أن مخزونكم الاستراتيجي من الصواريخ ، ذات الرءوس النووية ، لن يعدو كونه مجرّد أرقام جافة ، في قوائم الأسلحة غير التقليدية .

قال (كوربوف) في صرامة : .

- هذا لا يعنى أن نبيعها ، أو نبادل بها أشياء أخرى ، مهما بلغت قيمتها :

ابتسم (ستيفان) في خبث، قائلا:

- ولِمَ لا ؟! .. أنتم تريدون أسطوانتكم ، ونحن نريد تلك الصواريخ .. إنها تبدو لى صفقة عادلة للغاية .

نهض (كوريوف) من مقعده ، قائلًا في حدة :

- خطأ يا مستر (ستيفان) .. خطأ .. لو أننا منحنا صواريخنا، ذات الرءوس النووية، لكل من يطلبها، أو يقايضنا عليها، لأتى يوم تتوجّه فيه صواريخنا نحو صدورنا، وتهدد سلامتنا وأمننا .. كلا .. إنها صفقة مستخيلة تمامًا.

التفت إليه (ستيفان) في صمت، وارتشف رشفة من كأسه، وهو يسأله:

- قل لى يا مستر (كوربوف): هل تعرف ما الذى تحويه تلك الأسطوانة المدمجة ؟

144

- ولكن ثق بأنهم سيرفضون هذه الصفقة القذرة .. سيرفضونها تمامًا .

ظل (ستوفان) صامتًا ، حتى غادر (كوربوف) العكان كله ، ثم أطلق ضحكة ساخرة ، وهو يصبّ لنفسه كأساً أخرى ، قائلا :

- پرفضونها ؟! .. سنری یا مستر (کوربوف) .. سنری .

وعاد ليجلس خلف مكتبه ، ولكنه لم يكد يستقر على مقعده ، حتى دخل أحد مساعديه إلى مكتبه ، وناوله شريط تسجيل صغير ، قائلا :

- لقد وصل هذا بالبريد الفورى العاجل ، ومن الواضح أن اسم الراسل زائف .

تطلّع (ستيفان) إلى الشريط في قلق، ثم التقطه، ووضعه في جهاز التسجيل المجاور له، وراح يستمع إليه في اهتمام ..

> واتسعت عيناه في ارتياع .. فقد كان ما يسمعه عنيفًا .. عنيفًا للغاية ..

\* \* \*

ارتسمت ابتسامة واثقة على شفتى الجنسرال (تورنسول)، وهو يتطلّع إلى ساعة يده، قائلًا:
- الآن يكون الفخ قد أطبق على رجل المخابرات

المصرى .

مط (كيلرمان) شفتيه ، وهو يقول :

\_ فرضية جدلية .

انعقد حاجبا (تورنسول) في صرامة ، وهو يقول :

- بل برنامج موضوع بدقة بالغة يا (كيلرمان) .. فخ
متقن إلى الحد الذي يكفى لخداع محترف من الطراز
الأول، مثل (أدهم صبري) .. محاولة اغتيال فاشلة،
مجهولة المصدر، وبعدها يفر القاتل، ويبدو وكأنه لاينتبه
إلى أن الشخص المستهدف يتبعه .. ماذا تفعل لو أنك
محترف، مثل (أدهم) هذا ؟.. ستطارده خفية بالطبع،
دون الإفصاح عن نفسك، حتى يمكنك التوصل إلى مكمنه،
ومعرفة الجهة التي يعمل لحسابها .. فخ لا يمكن مقاومته
يا رجل.

قال (كيلرمان) في شيء من العصبية : - ربما لم تنطل عليه الخدعة . ابتسم (تورنسول) في ثقة ، وهو يقول :

- عندما أضع خطة للإيقاع بشخص ما، فأنا أختار الخطة القادرة على خداعى شخصيًا، لو كنت في الموقف نفسه، علمًا بأننى شخص غزير الشك، لا أثق حتى في أصابعي، وليس من السهل توريطي في فخ ما .

نفث (كيلرمان) دخان سيجارته، قائلا:

- ومن أدراك أنه وقع في الفخ ؟! . . هذا المصرى اعتاد دائمًا مباغتتنا بكل مالا نتوقعه .

لوَّح (تورنسول) بسبَّابته نفيًا في الهواء، وهو جيب:

- لو أنه لم يفعل، لتلقيت إشارة لاسلكية من رجالى، وعدم وصول تلك الإشارة يعنى أن كل شيء ما زال يسير وفقًا للخطة، وعندما يطبق الفخ عليه تمامًا، سيرسلون إشارة أخرى؛ لإبلاغنا بهذا.

غمغم (كيلرمان) في توتر:

- أرجو أن يمكنهم إرسالها .

لم يكد يتم عبارته ، حتى ارتفع رنين الهاتف ، فاختطف سمّاعته بحركة سريعة ، قائلا :

- (كنوبى) .. من المتحدث ؟

أتاه صوت (ستيفان)، وهو يقول في توتر واضح: - مستر (كنوبي) .. جميل أن وجدتك، فلدى ما أحب أن أسمعك إياه .

احتقن وجه (كيلرمان) في شدة ، والهاتف ينقل إليه كل حرف ، تبادله مع (جير) ، بكل تفاصيل خطة العملية الانتحارية ، التي اتخذا قرارهما بشأنها ، ولم يكد البث ينتهى ، حتى هتف (كيلرمان) في حدة :

- زائف .. هذا الشريط زائف .

أجابه (ستيفان) في صرامة:

- بل هو تسجيل حقيقى يا مستر (كنوبى) .. لقد أخضعناه للمحلل الصوتى، وتأكدنا من أنه حقيقى .

ازدرد (كيلرمان) لعابه في توتر شديد، وهو يقول:

\_ مستر (ستيفان) .. يمكنني أن أوضع الأمر .

أجابه (ستيفان) في غضب:

- لسنا بحاجة إلى التوضيح يا مستر (كنوبى) ، فكل شيء يبدو لنا واضحًا جليًا .. لقد عرفنا نواياكم بشأننا بالضبط .

قال (كيلرمان) في عصبية:

\_ فليكن .. إنه ليس أمرًا شخصيًا كما تعلم .. إنها ضروريات العمل ..

أجاب (ستيفان):

- بالطبع يا مستر (كنوبى) . . بالطبع . . نحن نقدر هذا ، ونعرف ما الذي يمكن أن تدفعك إليه هذه الضروريات .

قالها، وأنهى الاتصال في عنف، جعل (كيلرمان) يهتف محنقًا:

\_ اللعنة !

سأله (تورنسول) في اهتمام:

\_ ماذا حدث بالضبط ؟!

أجابه محتدًا:

ـ ذلك المصرى أفسد العملية كلها .. إنه لم يكن هنا ليتشاجر معى قحسب .. نقد سجّل حوارى مع (جير) حول العملية الانتحارية، ثم أرسل التسجيلات لذلك الحقير (ستيفان)\*.

احتقن وجه (تورنسول) بدوره، وهو يقول:

\_ إذن فلم يعد لوجودنا أي داع .

ثم صاح محنقًا:

\_ ألم أقل لك : إن الخطوة الأولى هي القضاء على ذلك المصرى ؟

لوِّح (كيلرمان) بيده ، هاتفًا :

\_ إنه لك .. أرنا ما ستفعله به .

هتف (تورنسول) في غضب هادر :

- سترى ما يمكن أن يفعله الجنرال (تورنسول) ورجاله .

شعر (كيلرمان) بدهشة لذلك الحوار، فغمغم . - حقًا ؟!

أجابه (ستيفان) في حماس مصطنع :

- بالتأكيد يا مستر (كنوبى) .

ثم أضاف في لهجة تقطر دهاء :

- ولكن هناك تغيير بسيط سيحدث في الخطة حتما .

سأله (كيلرمان) في حنر:

- أي نوع من التغيير ؟

استعاد صوت (ستيفان) صرامته ، وهو يقول :

- سيرتفع المبلغ المطلوب من مليار دولار إلى مليار ونصف، وسنمنحكم يومًا واحدًا لاتمام الصفقة، وألا أتممناها مع الروس.

صاح (كيلرمان) في حدة :

- الروس لا يمكنهم منحكم ربع هذا المبلغ ، وإلا لاتهار اقتصادهم كله .

أجابه (ستيفان) في صرامة:

- ربما .. ولكن لديهم وسائل أخرى للسداد .

ثم أضاف بلهجة قاسية حاسمة :

- يوم واحد فقط يا مستر (كنوبى) ، ويعدها لن تتم أية صفقات بيننا .

لم يكد يتم عبارته ، حتى ارتفع أزيز خاص من جهاز

- الإشارة .. نقد وقع في الفخ .

ثم انتزع جهاز الاتصال من جيبه ، وقال في انفعال : - الصيد في قبضتكم يا رجال .. لقد ألغيت العملية الرئيسية ، بعد أن انكشف أمرها بسبب ذلك الصيد .. الرجل الذي أوقعتم به وجُّه إليكم أكبر إهانة في حياتكم ، بإفساده عمليتكم الرئيسية .. استردواكرامتكم واظفروابه .. أريده كومة من اللحم المفرى، تعجز أمه نفسها عن تعرفه .. هيا .. انطلقوا .

كان يعلم أنه بكلماته هذه قد حوّل رجاله العشرة إلى وحوش كاسرة ..

> وحوش تستهدف كلها فريسة واحدة .. رجلنا (أدهم) .. (ادهم صبری) ..

« ماذا دهاك يا (أدهم) ؟... »

دوت الصرخة في أعماقه غاضبة ثائرة ، فور انتباهه إلى السيارتين، اللتين قطعتا عليه طريق العودة .. وامتلات نفسه بالسخط على نفسه ..

الاتصال في جيبه ، فهتف في حماس :

كان يعترف في أعماقه بأنه فخ متقن، تم إعداده ببراعة فائقة ، ودقة مدهشة ، نجحت في خداعه بالفعل ، إلا أنه لم يستطع أن يغفر لنفسه وقوعه فيه على هذا النحو ..

كيف لن ينتبه إلى هذا الفخ ؟! ..

كيف وقع فيه بهذه البساطة ؟! ..

ولكن من حسن الحظ أن غضب (أدهم صبرى) يتحول دائمًا إلى طاقة إيجابية رهيبة، تنبض بها عروقه، وتصرخ بها كل عضلة في جسده ..

وبكل غضبه وحزمه ، قال لزميلته الجديدة :

\_ تشبثي بمقعدك جيدًا .

أطاعته (جيهان) بحركة غريزية ، وقبل أن تسأله عما دفعه إلى هذا القول ، كان ينحرف بالسيارة بغتة ، متجاورًا الطريق الرنيسي الضيق، إلى الغابة غير الممهدة إلى يساره ..

ولم يكد يفعل هذا ، حتى فهمت (جيهان) الموقف على القور ..

لقد انطلق من السيارتين الخلفيتين صرير عنيف، قبل أن تتضاعف سرعتهما ، وتنحرفا إلى الغابة بدورهما .. ثم لحقت بهما السيارة الأمامية ..

العنيف للسيارة، الذي منع (جيهان) من إجادة التصويب على السيارات المطاردة، التي ينطلق سانقوها بيراعة

منقطعة النظير أيضًا ..

ولكن رد الفعل جاء عنيفًا للغاية ..

فلم تكد رصاصاتها تنطلق ، حتى انهال عليها وابل من الرصاصات ، من ركاب السيارات الثلاث ، فتراجعت بسرعة إلى داخل السيارة ، هاتفة :

\_ رباه ا .. إنهم محترفون ا

أجابها (أدهم)، وهو ينحرف بسيارته في سرعة :

\_ وهل راودك أدنى شك في هذا ؟

ارتطم جانب سيارته بإحدى الأشجار ، قبل أن يندفع إلى منطقة أقل كثافة ، في حين ارتفع من خلفه صوت ارتطام إحدى السيارات الثلاث بواحدة من الأشجار ، فقال ساخرا :

مذه أكبر فائدة للسيارات الرياضية الصغيرة، التى تميلين إلى استنجارها يا زميلتى العزيزة، فهى أخف وزئا، وأقل حجمًا، وأكثر سرعة، مما يجعلها السيارة المثالية، في مثل هذه الظروف.

ألقت نظرة خلفها ، وهي تقول :

\_ ولكن السيارات الأخرى قوية أيضًا، وقدرتها أكبر على احتمال الصدمات، والدليل على هذا أن واحدة من السيارات الثلاث لم تخرج من الخدمة بعد. وبدأت مطاردة عنيفة وسط الغابة ..

كان (أدهم) ينطلق بأقصى سرعة ، وسط الأشجار العديدة ، فيدور حولها في مهارة مدهشة ، ويتجاوزها في خفة بلا حدود ، و (جيهان) تهتف :

- إنه فخ إذن ١١

أجابها في حزم :

- جمیل منك أن لاحظت هذا .. أخبرینی یا زمیلتی العزیزة ، كم رصاصة تحملینها معك .

انتزعت مسدسها على الفور ، وهى تقول فى حماس : - ست رصاصات ، هى كل محتويات خزانة مسدسى .. وماذا عنك ؟

أجاب في سخرية :

- أتفوق عليك بالطبع، وأحمل في مسدسي ثماني رصاصات دفعة واحدة ألست رئيسك المباشر ؟

قالت في حزم:

- اعتقد أن هذا يكفينا .

ثم برزت بنصفها العلوى من النافذة ، وأطلقت النار نحو السيارات المطاردة ..

كان (أدهم) شديد البراعة، في القيادة فوق هذه الأرض غير الممهدة، إلا أن براعته هذه لم تمنع الارتجاج

أجابها في حزم:

- وهذا يعنى أن القوة وحدها لن تحسم هذا الصراع . وانحرف بغتة بالسيارة ، ثم أطفأ أنوارها ، مستطردًا : - هناك الذكاء والبراعة أيضًا .

قالها ، وهو يدور بالسيارة حول نفسها ، ثم ينزلق بها بين صفين من الأشجار ، فسألته (جيهان) في همس ، وكأنها تخشى أن يكشف صوتها موقعهما :

- ما الذي تنوى فعله بالضبط ؟ أجاب في هدوء :

- سترين .

كانت السيارات الثلاث القوية تنطلق باحثة عنه في شراسة ، ومصابيحها تشق الغابة ، وتلقى ظلالا قوية متشابكة ، للأشجار والنباتات الغزيرة ، على نحو تتداخل معه المشاهد والمناظر والأشياء ، و ...

وفجأة ، أضاء (أدهم) مصباحى سيارته مرة أخرى ، وانقض بها على منتصف الطابور الصغير مباشرة ، وهو بستل مسدسه ، ويطلق رصاصاته ..

واتسعت عينا (جيهان) في دهشة وانبهار كبيرين .. فعلى الرغم من الارتجاج العنيف، ومن أن (أدهم) يستخدم يده اليسرى، فقد نجح في إصابة ثلاثة مصابيح،

وإطارين، وأحد سائقى السيارات، قبل أن ينحرف بسيارته في براعة، ويتجاوز السيارات الثلاث بقفزة مدهشة ..

وفي غضب، صرخ قائد الانتحاريين العشرة:

\_ طاردوه يا رجال .. لن نسمح له بالإفلات منا قظ .

اضطرت إحدى السيارات الثلاث إلى التوقف؛ لاستبدال اطاريها التالفين، بعد أن استعارت الإطار الاحتياطى لسيارة أخرى، في حين انطلقت السيارتان الأخريان تواصلان المطاردة في إصرار وحشى عنيف..

وفي سيارة (أدهم) ، هتفت (جيهان) :

\_ يبدو أننا لم نعطلهم طويلا .

أجابها (أدهم):

\_ لقد أخرجنا إحدى السيارات من السباق ، وهذا يكفى كبداية .

زفرت في توتر ، قائلة :

- المهم هو ما الذي تحمله لنا النهاية . أجاب في صرامة :

- اتركى الجواب للزمن .

ابتسمت ساخرة ، وهي تقول :

\_ أيعنى هذا أنه ما زال أمامنا زمن ؟!

لم تكد تتم عبارتها ، حتى ارتفع صفير قوى من بعيد ، فشهقت هاتفة :

- رباه !.. إننا نتجه نحو شريط القطار .

انعقد حاجبا (أدهم)، وهو يلمح مصباح القطار، القادم من بعيد، وألقى نظرة على المرآة الجانبية لسيارته، فأدرك أن السيارتين المطاردتين تسعيان لمحاصرته بينهما، فقال في حزم:

- تُرى كم تبلغ سرعة القطارات هنا ؟ أدهشها سؤاله في البداية ، ثم لم تلبث أن انتبهت فجأة

إلى ما يرمى إليه ..

وتطلعت في توتر شديد إلى القطار، الذي يقترب في سرعة، و ....

وفجأة ، عادت الرصاصات تنهمر على السيارة في عنف وغزارة ..

وينظرة واحدة ، أدركت (جيهان) سبب هذا ..

لقد برز من كل من فتحتى سقف السيارتين، أحد المحترفين العشرة، وقد أمسك كل منهما مدفعًا آليًا قويًا، وراح يمطرهما برصاصاته.

وانحنت (جيهان) في مقعدها، وهي تطلق صرخة متوترة، والرصاصات تخترق الزجاج الخلفي للسيارة،

وتهشمه بدوى مكتوم، فتتناثر قطعه الصغيرة في كل مكان ..

أما (أدهم)، فلم يندن لحظة واحدة ..

لقد انعقد حاجباه في حزم مخيف، وهو ينطلق بالسيارة بأقصى سرعتها، في سباق رهيب مع الزمن، يستهدف به بلوغ قضبان السكك الحديدية، قبل أن يبلغها القطار القادم، الذي يقترب أيضًا بسرعة مدهشة ..

واخترقت إحدى الرصاصات زجاج السيارة الأمامى، بعد أن مرقت على مسافة سنتيمتر واحد من أننه، وأطاحت ثانية بالمرآة الداخلية ..

الا أنه لم يتجرُّك قيد أنملة ..

كان يبدو وكأنه قد استحال إلى آلة مبرمجة للقيادة بأقصى سرعة ..

آلة لا تعرف الخوف أو القلق ..

وكان الموقف شديد التعقيد بالفعل ..

القطار يقترب في سرعة ، من المتحنى الذي يندفع نحوه (أدهم) ، وسيارتا المطاردين تقتريان ، والرصاصات المنهمرة منهما لاتنقطع ..

واتسعت عينا (جيهان) في ارتياع، وهي تتابع القطار ببصرها، هاتفة:

\_ لن نفلح .. لن نفلح .

كانت السيارة تنطلق بأقصى سرعتها بالفعل، وكان من الواضح أنها لن تنجح في عبور المسافة المتبقية في الوقت المناسب ..

ولكن (أدهم) ضغط دو اسة الوقود أكثر وأكثر .. كان وكأنه يستحث السيارة على مجاراته في كسر حاجز المستحيل، والانطلاق بسرعة تقوق سرعتها القصوى .. وفي سيارتي المطاربين، هتف أحد المحترفين:

- ما الذي يفعله هذا المجنون ؟.. سيرتطم بالقطار حتمًا .

هتف به زمیله :

\_ دعه يفعل .. سيوفر علينا الجهد اللازم للقضاء عليه .

أمسك زميل ثالث بيده ، وقال في انفعال : \_ أتمنى أن ينجح في تجاوز القطار . سأله الأول في دهشة :

\_ ولماذا ؟

أشار الرجل بسبابته إلى ضوء يبرز من بعيد، فارتفع حاجبا زميله، قبل أن يلتقيان معًا وهو يطلق ضحكة شرسة، قائلًا:

- نعم .. أتمنى هذا .

فى نفس اللحظة ، التى نطق فيها عبارته ، كانت (جيهان ) تراقب القطار ، هاتفة :

- لن ننجح يا (أدهم) .. لن ننجح .. إنه يقترب بسرعة .

ولكن (أدهم) لم يجب، وإنما انحرف إلى اليسار قليلا، وانطلق بزاوية حادة نحو القضبان، ثم انحرف فجأة نحوها، وانقض عليها مباشرة، وقد صار القطار على مسافة ستة أمتار فحسب، وصرخت (جيهان):

- قف .. قف بالله عليك .. لن ننجح أبدًا . ومع صرختها ، وثب (أدهم) بالسيارة .. وكان المشهد رهيبًا بحق ..

لقد بدا وكأنه عملية بهلوانية انتحارية ، منفذة بدقة مذهلة ، فالسيارة قفزت أمام القطار مباشرة ، وتجاوزته قبل أن يرتظم بها بجزء من مائة جزء من الثانية ..

وصرخت (جيهان) في حماس جنوني، والسيارة تستقر فوق القضبان العكسية، والقطار ينطلق من خلفها بسرعته الكبيرة:

ـ لقد فعلتها .. فعلتها بحق .. لقد ..



وفجأة ، انتبهت إلى ذلك القطار المضاد ، الذي يندفع نحو السيارة بسرعة مخيفة ..

قبل أن تنمّ عبارتها ، سطع ذلك الضوء المبهر في وجهها ..

وفجأة ، انتبهت إلى ذلك القطار المضاد ، الذي يندفع نحو السيارة بسرعة مخيفة ..

وفى هذه المرة كانت صرختها تختلف؛ فقد حملت الكثير من الرعب ..

ومن اليأس.



صبُ (زورین) لنفسه كأسا من الفودكا ، وهو يسأل : \_ من أجل ماذا ؟

تبادلوا نظرة متوترة ، ثم انبرى أحدهم ، قائلًا :

- الوقت يمضى بسرعة ، وما زالت الأسطوانة فى قبضة عدو نجهله ، وكلنا نعلم أنه لو انكشف أمرنا ، أو انكشفت محتويات الأسطوانة ، سبكون نهايتنا بشعة .

ارتشف رشفة من كأسه، وتحسس شفتيه بلسانه،

وكأنما يمنح نفسه فرصة للتفكير، قبل أن يجيب :

\_ قلت لكم: لا داعى للقلق .. لقد أرسلت فريقًا من أفضل رجالنا ؛ لاستعادة تلك الأسطوانة ، وكلى ثقة في قدرتهم على العمل .

سأله آخر في قلق:

- وهل بنتمون إلينا ؟ . . أعنى هل يعملون لحسابنا ؟ صمت (زورين) لحظات ، قبل أن يجيب في حزم :

- إنهم رجال مخابرات محترفون .

تبادل الرجال الخمسة نظرة أخرى متوترة، قبل أن يكرر الرجل سؤاله:

\_ ليس هذا هو المهم يا (زورين) .. المهم هو : هل هم أعضاء في منظمتنا أم لا ؟

# ١٢ \_ المحترفون ..

أوقف (زورين)، نانب رئيس المخابرات الروسية، سيارته الصغيرة، أمام ذلك المبنى القديم، في قلب (موسكو)، وغادرها وهو يرفع ياقة معطفه، ليخفي بها نصف وجهه، ودق الباب ثلاث دقات منتظمة، وانتظر حتى فتح (بوريس) الباب، فدلف إلى المكان في سرعة، وهو يسأله في صرامة:

- هل وصل الجميع هذا ؟

أجابه (بوريس)، وهو يقوده إلى حجرة الاجتماعات:

- الجميع في انتظارك يا سيدى .

دلف (زورين) إلى قاعة الاجتماعات الصغيرة، وألقى نظرة طويلة على وجوه الرجال الخمسة، الذين احتلوا مقاعدهم حول المائدة، وقد ارتسم على وجوههم قلق واضح، لم يحاول أحدهم إخفاءه، وقال في برود:

\_ حسن .. لماذا طلبتم عقد هذا الاجتماع العاجل ؟

أجابه أحدهم متوترًا :

\_ إننا نشعر بالقلق .

- الكود السرى في بداية الأسطوانة سيرشدهم إلى أنها الأسطوانة الصحيحة .

لمح ظلالًا من الشك في عيونهم ، فأضاف بسرعة :

- ثم إن رئيس الفريق ما زال يميل كثيرًا إلى النظام قديم .

تهللت أساريرهم ، وهتف أحدهم :

\_ حقًا ١٩.. إنه أحدنا إذن .

لم يجب (زورين) هذه المرة، وإنما اكتفى بارتشاف رشفة أخرى من كأسه، قبل أن يقول:

- ثم إننى اتخنت كل الاحتياطات اللازمة .

تبادلوا نظرة قلقة حائرة ، قبل أن يسأل أحدهم متردّدًا :

\_ کیف هذا ؟

: بيب

ارتسمت ابتسامة باردة على شفتى (زورين) ، قبل أن

\_ قررت تنفيذ العملية مبكرا .

هوى عليهم جوابه كالصاعقة ، فامتقعت وجوههم ، وتبادلوا نظرة ارتياع ، قبل أن يهتف واحد منهم غاضبًا :

\_ هل اتخذت هذا القرار وحدك ؟!

انعقد حاجبا (زورين) في شدة ، وهو يقول :

انعقد حاجبا (زورين) ، وهو يجيب :

- هذا لا يهم .

هتف آخر مذعورًا :

- كيف ؟! .. إنك تطالبهم بإحضار أسطوانة مدمجة ، تحوى أدق أدق أسرارنا ، فكيف لا يهمنا إذ ما كانوا يعملون لحسابنا ، أم أنهم من أنصار التطور الإصلاحي الجديد ؟ قال في حدة :

\_ قلت : إنهم رجال مخابرات محترفون ؟

ولوَّح بيده في غضب ، مستطردًا :

\_ سينفذون الأوامر ، ويحطمون تلك الأسطوانة تمامًا ،

دون أن يحاولوا إلقاء نظرة واحدة على محتوياتها .

قال (أحدهم) في عصبية :

\_ وكيف يمكنك أن تثق في هذا ؟

ضرب سطح المائدة بقبضته ، وهو يجيب محتدًا :

\_ رجل المخابرات المحترف ينفذ الأوامر بلا مناقشة ،

والأوامر التي تلقوها تحتم عليهم عدم الاطلاع على محتويات الأسطوانة .

سأله آخر متردّدًا:

\_ كيف يعرفون إذن أنها الأسطوانة الصحيحة ؟ أجابه (زورين) في صرامة : - ثم انعقد حاجباه في شدة ، مع استطرادته :

- وبعد خمسة أيام من الآن ، سينطلق الإعصار من عقاله ..

واطلت من عينيه نظرة مخيفة ، وهو يضيف :

\_ الإعصار الأحمر .

وهوت القلوب بين الضلوع ..

وتحت الأقدام ..

\* \* \*

لم يكد ذلك الضوء الساطع ، للقطار القادم من الاتجاه العكسى ، يغمر وجهى (جيهان) و (أدهم) ، حتى انطلق عقل هذا الأخير يعمل بسرعة الصاروخ ..

كانت السيارة مستقرة فوق القضبان، والقطار يبعد عنها بدستة من الأمتار، يمكنه قطعها في ثوان معدودة، والقضبان ستعوق حتمًا عملية الاندفاع بالسيارة عبرها بالسرعة المنشودة..

لذا فقد أدار (أدهم) عجلة القيادة، وضغط دواسة الوقود، وانطلق بالسيارة ..

انطلق فوق القضبان الحديدية نفسها ، وليس عبرها .. وهتفت (جيهان) في ذعر :

- كان هذا هو أفضل قرار يمكن اتخاذه ، في مثل هذه الظروف ، ولم يكن هناك وقت لاستشارة الجميع . أجابه آخر في حدة :

- ولكنه قرار يمسنا جميعًا ، كان يجب أن تستشيرنا بشأنه ، قبل الإقدام على خطوة حاسمة كهذه .

قال (زورين) في صرامة:

- العملية كلها كانت مهدّدة بالخطر، فيما لو انكشف أمر المنظمة، ولم يكن من الممكن أبدًا أن تتوقف عملية (الإعصار الأحمر) .. بل ولم يكن هذا منطقيًا وللو انكشف التنظيم، من خلال الأسطوانة المدمجة، سيُلقى القبض علينا جميعًا، وينتهى بنا الأمر في غياهب السجون، أو وسط ثلوج (سيبيريا) .. أما لو تقدّم موعد بدء العملية، فسيعنى هذا أن تبدأ سيطرتنا على الجيش والحكومة مبكّرًا، بحيث لا يعود لكشف الأمر أية أهمية.

وعاد يضرب سطح المائدة بقبضته ، مضيفًا :

\_ وهكذا اتخذت القرار .

غمغم (أحدهم) متوترا:

\_ ولكن يا (زورين) ...

قاطعه في صرامة:

- الأوامر صدرت بالفعل ، وبات من المستحيل التراجع عنها .

meletariosia att

\_ ماذا فعلت بالله عليك ؟.. القطار يطاردناً الآن، وسيلحق بنا حتمًا .

لم يلتقت إليها ، وهو ينطلق بالسيارة بأقصى سرعته ، محاولًا اكتساب قوة دفع مناسبة ، والقطار يقترب ..

ويقترب ..

ويقترب ..

ثم فجأة ، مال (أدهم) بالسيارة ، وقفز خارج الشريط الحديدى ..

وصرخت (جيهان) في قوة، والسيارة تطير في الهواء، على مسافة تقلّ عن نصف المتر، من مقدّمة القطار..

ولكن السيارة عبرت الخطر هذه المرة .. تقريبًا ..

فقى الجزء الأخير من الثانية ، وبعد أن عبرت السيارة القراغ كله ، لحق بها القطار ، وضرب حاجز الصدمات الخلفى بكل قوته ..

وعلى الرغم من أن الجزء الذي أصابه القطار، لم تزد مساحته عن عشرة سنتيمترات مربعة، إلا أن الصدمة بدت عنيفة للغاية، حتى أنها دفعت مؤخرة السيارة في قوة، فمالت مقدمتها على نحو مخيف، وهي تهبط إلى

الأرض، وترتطم بها، ثم تقفز ثانية في مشهد بشع، وتدور حول نفسها في الهواء، ثم تسقط مرة أخرى، وتنقلب على جانبها في عنف، وسط عاصمة هائلة من الغبار..

ولثوان ، راح القطار ينطلق فوق القضبان ، والسيارة مستقرة على جانبها ، ساكنة صامتة ، على مسافة أمتار ثلاثة منه ..

ثم برز (أدهم) من نافذة السيارة، وانحنى يجذب (جيهان)، ويساعدها على الخروج من السيارة، وهي تسعل هاتفة:

\_ مستحيل ا.. هل نجونا ؟

أجابها في حزم:

\_ مؤقتًا .. ما زال هؤلاء الأوغاد يطاردوننا .

سعلت مرة أخرى، قائلة:

- أعتقد أنهم ظفروا بنا ، فلم تعد لدينا وسيلة للفرار . تلقت حوله ، قبل أن يشير إلى نقطة بعيدة ، قائلًا :

\_ ربّما ، ولكن هناك مكان تلجأ إليه على الأقل .

تطلّعت إلى حيث يشير، ووقع بصرها على مطعم مغلق، من المطاعم التي ينشط العمل فيها في فصل الصيف، فهتفت:

\_ هل تعتقد هذا ؟

لم يجبها (أدهم)، فقد انهمك بانتزاع قدَّاحة السيارة، وألقاها مشتعلة أرضًا، فوق الوقود الذي سال من السيارة، قبل أن يهتف بها:

\_ هيا بنا .

انطلقا يعدوان نحو ذلك المطعم المغلق، وهي تلهث قائلة :

- يبدو أن اسمى سيوضع على رأس القائمة السوداء ، في كل شركات تأجير السيارات ؛ فكل سيارة أستأجرها تنتهى محترقة .

ابتسم، قائلًا:

- المهم ألا تكونى بداخلها عندند .

كان القطار قد ابتعد في هذه اللحظة ، وبرزت سيارتا المطاردين ، وقد لحقت بهما السيارة الثالثة ، وهتف أحد المحترفين داخلها :

- ها هى ذى سيارتهما .. لقد أصابها القطار ، فاشتعلت فيها النيران .

لم يكد يتم عبارته، حتى انفجرت السيارة في قوة، وتناثرت شظاياها المحترقة، وامتزج دوى الانفجار بصوت محترف آخر يهتف:

\_ ها هما ذان .. إنهما يعدوان نحو ذلك المطعم القديم هناك .

انطلقت السيارات الثلاث، وراحت تطلق النيران نحو (أدهم) و (جيهان)، اللذين جريا بكل قوتهما، وصاحت (جيهان):

\_ أرجو ألا يكون الباب مغلقًا بإحكام .

استل (أدهم) مسدسه ، هاتفًا :

\_ إنه كذلك حتما .

ودون أن يتوقف عن الجرى، أطلق الرصاصتين المتبقيتين لديه، على قفل الباب، فنسفه على الفور، ثم دفع الباب هاتفًا:

\_ أسرعى .

قفزت (جيهان) داخل المكان، وأغلق (أدهم) الباب في قوة، والرصاصات ترتطم به في دوى مكتوم، فقالت هي متوترة:

\_ عظيم .. أصبحنا سجينين داخل المطعم .. أنت فرغت رصاصاتك ، وأنا فقدت مسدسي مع الارتطام .

تلفّت حوله ، وهو يقول في حزم :
- سنجد ما نقاتل به حتمًا .

\_ عجبًا !.. هل تفضل الانتحار ؟ ابتسم قائلًا :

- الانتحار للجبناء يا زميلتي العزيزة .

والتقط علبة ثقاب ، وراح يثبتها في إطار الباب الخلفي للمطبخ ، ثم انتزع منها عود ثقاب ، ثبته بشريط لاصق إلى الباب ، بحيث يلمس طرفه ذلك الجزء الخشن ، المخصص للاشتعال ، في جانب علبة الثقاب ..

ثم حمل موقد (الميكروويف) الصغير، وأسرع به إلى قاعة الطعام، وأوصله بالتيار الكهربي، وهو يقول:

- ابحثى عن أية عبوات مضغوطة .. مبيدات حشرية ، مثبتات شعر .. أو حتى علب الكريمة المخفوقة ، التى توضع على سطح القهوة .

أسرعت تبحث بسرعة ، في حين انتزع هو أحد مفارش المائدة ، وراح يقطع منه بعض القطع الصغيرة ، وأحضر وعاء الكحول (\*) ، وراح يملأ بعض الزجاجات الفارغة بالسائل ، ويسدها بقطع القماش الصغير ، وقائد المحترفين في الخارج يبدأ عده التنازلي .

(★) الكحول: مركب عضوى، يسرغب جزيئه من الكربون والهيدروجين والأكسجين، ويشتمل على مجموعة أو أكثر من مجموعات الهيدروكسيل، وتنقسم الكحوليات إلى كحوليات أحادية وثنائية، وثلاثية، وتختلف في خواصها الفيزيقية والكيميائية، كما تختلف بين سوائل وجوامد، وهذا في درجات الحرارة العادية. فى نفس اللحظة ، التى نطق فيها عبارته ، كانت السيارات الثلاث تتوقف خارج المكان ، وهتف قائد المحترفين العشرة فى صرامة :

- لقد وضعا نفسيهما بأيديهما في المصيدة .. حاصروا المكان يا رجال .. لقد انتهت العملية تقريبًا .

انتشر الرجال العشرة حول المطعم، واستعدوا لاقتحامه بمدافعهم الرشاشة، وزعيمهم يقول:

- اتخذوا مواقعكم، واستعدوا جيدًا، وسأبدأ العد عكسيًا، من عشرة إلى واحد، وعندما انتهى، سنقتحكم كلنا المكان في آن واحد.

بلغ الهتاف مسامع (جيهان)، فقالت متوترة:
- عظيم .. أعتقد أنها النهاية .. دعنى أصافحك في حرارة يا سيادة العميد، لقد كان العمل معك ممتعًا، ويسعدني أن أموت بصحبتك .

تجاهل (أدهم) يدها الممدودة إليه، وهو يقول في حزم:

ــ لم يحن الوقت بعد .

ثم تحرُّك في سرعة ، فاتجه إلى المطبخ ، وفتح الموقد ، فانتشر الغاز الطبيعي في المكان ، وسألته (جيهان) :

انطلقا يعدوان إلى الطابق العلوى، في نفس اللحظة، التي هتف فيها الزعيم:

- واحد .. اهجموا .

ومع صيحته ، بدأ الهجوم ..

وفى آن واحد، اقتحم ثلاثة من المحترفين باب المطعم الرئيسى، ومثلهم باب المطبخ الخلفى، فى حين قفز الأربعة الأخرون عبر النوافذ ...

وكانت المفاجأة الأولى من نصيب أولئك، الذين اقتحموا باب المطبخ الخلفى ..

لقد أطلقوا النار على رتاج الباب من الخارج، ثم انقضوا على الباب بكل قوتهم ..

ومع الدفعة الأولى، احتك رأس عود الثقاب بالسطح الخشن للعلبة ..

واشتعل ..

وكان المكان ممتلئًا بالغاز الطبيعي، الذي التقط لسان اللهب من عود الثقاب، و ...

ودوى الانفجار ..

وسقط اثنان من المحترفين صرعى ، فى حين اشتعلت النيران فى الثالث ، الذى أطلق صرخات رهيبة ، وراح يعدو فى الغابة كشعلة حية ، وألقى جسده أرضًا ، وراح يتقلب فى هلع وألم ، محاولًا إطفاء نيرانه ..

\_ عشرة .. تسعة .. ثمانية ..

قالت (جيهان) في توتر، وهي تحمل بعض علب المبيد المشرى المضغوطة (البخّاخات):

\_ ماذا ينبغى أن أفعل بها ؟

أجابها في حسم:

\_ضعيها في فرن (الميكروويف) .

متفت في دهشة :

- ولكن هذا بالغ الخطورة؛ فلو وضعت أية أشياء معدنية في (الميكروويف)، سيؤدى هذا إلى انفجاره،

و ....

بترت عبارتها بغتة، وقد انتبهت إلى الموقف، فأضافت في جذل:

\_ وهذا هو المطلوب .

ابتسم (أدهم)، قائلا:

\_ يسعدني أنك تستوعبين الأمور في سرعة .

كان الزعيم يواصل في حزم:

\_ خمسة .. أربعة .. ثلاثة .. اثنان .

وألقى (أدهم) عددًا من الزجاجات المملوءة بالكحول الى (جيهان)، قائلًا:

\_ سنحارب من الطابق العلوى .

111



فالتصق (أدهم) و (جيهان) بالجدار الخشبي، في الطابق الثاني، وأمسكت هي زجاجات الكحول في قوة ..

وصاح الزعيم في غضب:

انطلقت رصاصات الرجال في كل مكان، فالتصق (أدهم) و (جيهان) بالجدار الخشبي، في الطابق الثاني، وأمسكت هي زجاجات الكحول في قوة، وهي تقول:

\_ هل نبدأ الهجوم الآن ؟

هر رأسه نفيا، وقال: - ليس بعد .. سنبدأ بعد الانفجار الثاني مباشرة . ثم أخرج من جيبه علبة ثقاب أخرى، ناولها إياها،

مستطردًا:

\_ ستتولين مهمة إشعال النار .

ابتسمت في سخرية ، قائلة :

- عظيم .. أصبح لى شيء من الأهمية على الأقل . كانت الرصاصات تنطلق في غزارة في الطابق السفلي، وسمعت (جيهان) الزعيم يقول في غضب :

- ثلاثة يصعدون إلى الطابق العلوى .. من الواضح أنهما يختبئان هناك .

رفعت حاجبها ، قائلة في توتر :

\_ يبدو أننا سنضطر لتجاوز البرنامج، وسنبدأ القتال على الفور .

قالتها، وهي تفتح علية الثقاب، ثم هتفت في حنق:

- لا .. ليس هذا .

### ١٣ \_ المصيدة ..

قطع (كيلرمان) ممر مستشفى (جنيف) المركزى فى خطوات واسعة ، حتى توقف أمام رجل شرطة سويدى ، وقال:

- (برت كنوبى) .. من السفارة الأمريكية .. لقد أبلغتمونا بعثوركم على أحد رجالنا .

صافحه الشرطي ، قائلًا :

- مستر (كنوبى) .. لقد عثرنا بالفعل على رجل أمريكى الملامح ، يحمل جواز سفر باسم (رونالد جير) ، ولكننا نحتاج إلى من يتعرفه ، ليثبت أنه كذلك بالفعل . سأله (كيلرمان) في توتر:

- أين عثرتم عليه ؟

أجابه الشرطى، وهو يقوده إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى:

- بالقرب من البحيرة .. الطبيب الشرعى لم يبدأ تشريح الجثة بعد ، ولكن لا يوجد سبب واضح للوفاة .

غمغم (كيلرمان):

\_ سنرى .

بلغت صيحتها مسامع المحترفين السبعة في الطابق الأرضى، فصاح الزعيم:

\_ إنهما هناك بالقعل .. اظفروا بهما يا رجال .

وفي نفس اللحظة ، التي ألقى فيها هتافه ، كان (أدهم) يحدق في علبة الثقاب ، التي التقطها من المطبخ ، ليشعل قنابل (المولوتوف) (\*) التي صنعها ...

إنها لم تكن تحوى أعواد ثقاب عادية ، وإنما كانت تمتلئ كلها بأعواد ثقاب نصف محترقة .

ولم يكن هناك مبرر منطقى للاحتفاظ بشيء كهذا في المطبخ..

ولكن هذا ما حدث ..

وتعالى وقع أقدام ثلاثة من المحترفين، يهرعون إلى الطابق العلوى للمطعم، وكل منهم يحمل مدفعه الآلى ؛ ليواجهوا اثنين من أفراد المخابرات المصرية ..

اثنان لا يحملان أسلحة فعالة ..

أية أسلحة .

### \* \* \*

(\*) قنابل المولوتوف : ابتكار روسي بسيط ، يعود إلى الحرب العالمية الثانية ، عندما حاصر الألمان مدينة (موسكو) ، ونفدت ذخيرة المقاتلين السوفيت ، فابتكر الجنرال (مولوتوف) هذا النوع من القنابل البسيطة ، التي تتكون من زجاجة وقود ، وسدادة من القماش ، تشتعل لتفجير الوقود .

418

قالها ، واتجه إلى هاتف عادى ، فى ركن المستشفى ، وطلب رقمًا خاصًا ، ولم يكد يسمع صوت محدّثه ، حتى قال فى عصبية :

- إنه (جير) بالفعل .. التقرير الرسمى يقول : إن سبب الوفاة غير معروف ، ولكننى واثق من أن أحدهم قتله بوسيلة فنية ، تترك آثارًا طفيفة .

سأله محدثه في توتر:

\_ من فعل هذا في رأيك ؟

أجابه (كيلرمان ) في غضب :

ــ الروس أو المصريون .. أحدهما قرر إزاحته عن الطريق .

قال محدَّثه في حزم:

- أو انتزاع ما لديه من معلومات .

صمت ( كيلرمان ) لحظة ، قبل أن يقول :

- إننى أرجّح هذا الاحتمال الأخير .

قال محدّثه حازمًا:

- في هذه الحالة ، يمكنك استبعاد المصريين ؛ فهذا ليس أسلوبهم المعهود ، ثم إن رجلهم ، الذي يتولّى الأمر هنا ، ليس من الطراز الذي يقتل بلا مبرّر . قال (كيلرمان) وتوتره يتضاعف :

414

أشار الشرطى إلى عامل الثلاجة ، فجذب أحد أدراجها الكبيرة ، فتقدّم منه (كيلرمان) في ثبات ، وألقى نظرة على وجه (جير) ، قبل أن يزدرد لعابه ، قائلا :

أوما الشرطى براسه ، قائلا :

\_ يمكننا أن نتم الإجراءات إذن .. قل لى يا سيدى : هل ترغبون في نقله إلى بلادكم مباشرة ، بعد انتهاء الطبيب الشرعى من فحص جثته .

قال ( كيلرمان ) في صرامة :

\_ لا ضرورة لذلك القحص .

هز الشرطى رأسه ، قائلًا في حزم :

\_ إنه إجراء حتمى .

صمت (كيلرمان) لحظة ، قبل أن يقول :

\_ فليكن .. سنحتاج إلى نسخة من تقرير الطب الشرعى .

أشار الشرطى بسبَّابته ، مغمغمًا :

\_ يمكننى أن أضمن لك هذا .

ثم استطرد في اهتمام :

\_ هل ستحصل على متعلقاته الان ؟

أجابه (كيلرمان) في حزم:

- نعم .. أريد الحصول عليها فورًا .. اعمل على اعدادها ، حتى أنتهى من إجراء مكالمة هاتفية .

قاطعه محدّثه في سرعة:

- نعم يا (كيلرمان) .. أعنى ما فهمته بالضبط .. سنمنحهم مليارًا ونصف المليار من الدولارات ، التى حصلنا عليها من عملية (فونتانا) ، ونحصل على تلك الأسطوانة المدمجة .

واستعاد صوته سخريته ، وهو يستطرد :

ـ في هذه الحالة تصبح الصفقة عادلة .. أليس كذلك ؟
كان الشرطي يعود في هذه اللحظة ، حاملًا متعلقات (جير) ؛ ليسلمها إلى (كيلرمان) ، وكان من الطبيعي أن يرتفع حاجباه في دهشة بالغة ، وهو يتطلع إلى هذا الأخير ..

فقد كان (كيلرمان) يقهقه ضاحكًا .. ويشدة ..

\* \* \*

، تمت المرحلة الأولى من الخطة .. ،

تلقًى ( زورين ) تلك الإشارة في مكتبه ، فانعقد حاجباه في شدة ، وهو يتطلع إلى شاشة الكمبيوتر ، التي حملت العبارة ، قبل أن تتحرّك أصابعه فوق أزرار الكمبيوتر ، ويظهر سؤاله على الشاشة :

- كل شيء في موضعه ؟

- إذن فالروس وراء مصرع (جير) .. اللعنة !.. أقسم أن يدفعوا الثمن غالبًا . أجابه محدّثه في صرامة :

- فيما بعد يا (كيلرمان) .. فيما بعد .. المهم أن كل المؤشرات تحتم إنهاء المعملية بأقصى سرعة .

ثم صمت لحظة ، قبل أن يقول في حسم :

- اقبل عرض (ستيفان) يا (كيلرمان) .

انعقد حاجبا (كيلرمان) في شدة ، وهو يقول :

- أقبل عرضه ؟!.. ولكن ذلك المأفون يطلب مليارًا ونصف المليار من الدولارات ، وخلال أربع وعشرين ساعة فحسب !.. كيف يمكن تدبير مثل هذا المبلغ ، في وقت قليل كهذا .

أجابه محدّثه:

- لقد اتصلت بالمسئولين في ( واشنطن ) ، ولديهم حلّ لهذه المشكلة .

سأله ( كيلرمان ) في اهتمام :

- وما هذا الحل ؟

أجابه محدّثه في شيء من السخرية :

- هل تذكر عملية ( فونتانا ) ؟

برقت عينا (كيلرمان) في شدة ، وهو يقول :

- هل تعنی أن ...

MIN

أتاه الجواب على الشاشة:

- تم تتقيد المرحلة الأولى بالكامل ، وفقًا للبرنامج المعدّل .. في انتظار الأوامر لبدء المرحلة الثانية .

صمت (زورين) لحظات، متطلعًا إلى شاشة الكمبيوتر،

ثم عادت أصابعه تضرب أزرار الكمبيوتر ، قائلة :

- ابدأ المرحلة الثانية .

لم تمض ثوان معدودة ، حتى أتاه الجواب واضحًا على الشاشة :

- عُلم ، وسيبدأ التنفيذ فورًا .

اجتاحه انفعال جارف ، وهو يتطلّع إلى العبارة على الشاشة ، ثم ضغط زر جهاز الاتصال الخاص على مكتبه ، قانلا:

- (بوریس) .. تعال إلى مكتبى فورًا . لم تمض دقائق معدودة ، حتى كان (بوریس) بدلف إلى مكتبه ، ويُغلق الباب خلفه في إحكام ، قائلا :

- في خدمتك يا سيدي .

التقط ( زورين ) نفسًا عميقًا ، قبل أن يقول :

- المرحلة الأولى تمت بنجاح .

هتف ( بوریس ) فی حماس :

- رائع یا سیدی .. هذا یعنی أن كل شیء مازال یسیر علی ما برام .

أومأ (زورين) برأسه إيجابًا ، وهو يقول : - نعم يا (بوريس) .. كل الرجال اتخذوا مواقعهم ، واستعدوا لتنفيذ المرحلة الثانية .

برقت عينا (بوريس) ، وهو يقول:

\_ نشر الصواريخ ، ذات الرءوس النووية .

أجابه (زورين):

- نعم .. ستبدأ عملية نشر الصواريخ ، وبعد أربعة أيام بالتحديد ، تصبح كل الصواريخ مستعدة لإصابة أهدافها ، وفي المرحلة الثالثة ، يبدأ العد التنازلي للإطلاق .. ثم نضرب الأهداف كلها ، وينطلق الإعصار الأحمر ليجتاح العالم أجمع .

زفر (بوریس) ، وهو یقول :

\_ ويتحقّق الحلم يا سيدى .

برقت عينا ( زورين ) في شدة ، وهو يقول :

- نعم يا (بوريس) ، يتحقّق الحلم ، ويستعيد المد الشيوعي أمجاده السابقة ، و ...

قبل أن يتم عبارته ، ارتفع رنين هاتفه السرى الخاص ، فانعقد حاجبا ( بوريس ) ، وهو يقول منفعلا : ... إنها مكالمة من ( أوروبا ) . - اقبل عرض (ستيفان) يا (سيرجى). ارتفع حاجبا (كوربوف) في دهشة بالغة، حتى كادا يختفيان وسط شعره، وهو يهتف !

\_ ماذا ؟!

أجابه ( زورين ) في صرامة :

- نفذ الأوامر يا (سيرجى) .. اقبل عرض (ستيفان) . ألجم الذهول لسان (كوربوف) بضع لحظات ، قبل أن

نجيب:

\_ كما تأمر يا سيدى .

قال (زورين):

\_ وبأقصى سرعة يا (سيرجى) .. أريد أن يتم هذا الأمر بأقصى سرعة ممكنة .. اتصل به الآن لو أمكن . غمغم (كوربوف) :

\_ سأفعل يا سيدى .. سأفعل على الفور .

وأنهى الاتصال والحيرة تملأ وجهه كله ، فسأله ( ايفان ) في لهجة نصف ساخرة :

\_ هل أمرك بتسليم القيادة لى ؟

التقت إليه (كوربوف) في شرود ، وهو يجيب :

ـ بل أمرنى بقبول العرض .

أشار (ليه (زورين) ، وهو يلتقط السمّاعة ، ويضعها على أذنه ، قائلا :

- ( نورين ) .

ولم يكد (سيرجى كوربوف) يسمع صوته، عند الطرف الآخر للخط، حتى قال في احترام واضح:

- (كوربوف ) يا سيدى .

اعتدل ( زورين ) في اهتمام ، وهو يسأله :

- كيف سارت الأمور يا (سيرجى) ؟

روی له (کوربوف) کل ما حدث ، منذ وصوله الی (سویسرا) ، ثم أنهی حدیثه ، وهو یقول مستنکرا:

- ( ستيفان ) المجنون هذا لا يدرك أننا لن نقبل عرضه

صمت ( زورین ) لحظات ، ثم سأله في حذر :

- هل أطلعك على محتويات الأسطوانة يا (سيرجى) ؟ أجابه في حسم:

- كلَّا با سيدى .. لم يفعل .

تراجع ( زورین ) فی مقعده فی ارتیاح ، مغمغمًا :

\_ عظيم .

لم يفهم (كوربوف) السر في هذا الارتياح ، ولكنه فوجئ برئيسه يستطرد في حزم :

444

\*\*\*

هبّت ( أنستازيا ) من رقادها ، قائلة في دهشة :

\_ ماذا ؟!

أما ( إيفان ) ، فقد انعقد حاجباه في شدة ، وهو يقول : \_ مستحيل !

أجابه (كوربوف) في صرامة :

- لا يوجد مستحيل في عالمنا .. من المؤكد أنها مناورة مدروسة ، أو محاولة للخداع .. سنحصل على الأسطوانة ، ثم نمنحهم شيئا زانفا .. هذه خطتهم بالتأكيد . قالها محاولًا (قناع رجاله ، إلا أنه هو نفسه كان يشعر بقلق عنيف ..

قلق بلا حدود ..

#### \* \* \*

التقط (ستيفان) سمّاعة هاتفه ، ووضعها على أذنه ، قائلًا في هدوء ، يشف عن قدر كبير من اللامبالاة : مساء الخير يا مستر (كنوبي) .. كيف حالك ؟ أجابه (كيلرمان) في سرعة وحزم :

\_ لقد قبلنا عرضك يا مستر (ستيفان) .

ابتسم (ستيفان) ، قائلًا:

- هكذا ؟!.. عظيم .. عظيم جدًا يا مستر (كنوبي) ، ولكن تذكّر .. لقد منحتكم يومًا واحدًا .

أجابه ( كيلرمان ) في توتر :

\_ أعلم هذا .. لقد انطلقت الشحنة بالفعل من (نيويورك) ، وستصل إلى هنا بطائرة خاصة ، خلال تسع ساعات فحسب .

قال (ستيفان ) في هدوء :

- رائع يا مستر (كنوبى) .. سننتظر وصول الشحنة ، ثم نتم الصفقة .. إلى اللقاء .

انهى الاتصال ، وهو يقول في سخرية :

\_ كنت أعلم أنكم ستوافقون .

سأله مساعده في اهتمام:

\_ هل سيدفعون المبلغ بأكمله ؟

أجابه (ستيفان) في ثقة:

\_ دون أن ينقص دولارًا واحدًا .

سأله مساعده :

\_ وماذا عن السوفييت ؟

ابتسم (ستيفان) ، قائلا :

- لم يعودوا كذلك يا رجل .. إنهم الآن روس وليسوا من السوفييت .

قال مساعده في لا مبالاة :

- لا يعنيني الفارق كثيرًا .. كنت أسأل فحسب: ماذا

لم يكديتم عبارته ، حتى ارتفع رنين الهاتف ، فالتقطه ووضعه على أذنه لحظة ، قبل أن يقول في هدوء :

ـ مرحبًا يا مستر (كوربوف) .. كيف حالك ؟.. كنت أنتظر مكالمتك .. هل عرضت الصفقة على رؤسائك .

أجابه (كوربوف) ، في شيء من الحنق:

- إننا نقبل عرضك .

برقت عينا (ستيفان) ، ووجد نفسه يهتف في لهفة : - حقًا ؟!

ثم استعاد رصانته في سرعة ، مستطردا :

ـ دعنا نلتقى إذن ، لنتم الصفقة .

قال (كوربوف) في صرامة:

\_ سنحتاج إلى بعض الوقت لترتيب الأمور .

قال (ستيفان) في فرح:

- بالطبع يا مستر (كوربوف) .. بالطبع .. إننا نقدر هذا ، خذوا ما تشاءون من الوقت .. المهم أن نلتقى الليلة ؛ لنضع النقاط على الحروف ، وبعدها نتفق على جدول زمنى لإتمام الصفقة .

أجابه (كوربوف):

- فليكن .. سأتى لزيارتك في العاشرة والنصف . قال (ستيفان) في لهفة وأضحة :

\_ سأكون في انتظارك .

عنهم؟.. هل قبولنا العرض الأمريكي يعنى رفضنا لعرضهم؟!

هرُ ( ستيفان ) رأسه نفيًا ، وهو يقول مبتسمًا : - مطلقًا .

ثم مال إلى الأمام ، مستطردًا في جدية مباغتة :

له أن الأمر بيدى ، لقبلت العرض الأمريكي بلا تردد ، ورحلت من هذا المكان ، قبل أن تأتي الرياح بما لا تشتهى السفن ، وينجح أحدهم في الوصول إلينا ، ولكن ...

صمت دفعة واحدة ، فسأله مساعده في شغف :

تنهد (ستيفان) ، وهو يقول :

- يبدو أننى مضطر لتفضيل العرض السوفيتى .. أقصد الروسى .

قال المساعد في حيرة:

- مضطر ؟!

شرد (ستيفان) لحظة ، مغمغمًا :

- نعم .. الأوامر تحتم ..

بتر عبارته بغتة ، عندما أدرك أنه تجاوز الحدود ، والتفت إلى مساعده في غضب ، قائلًا في صرامة :

- ولكن لا شأن لك بمثل هذه الأمور .

777

وكان هذا أكثر مما يمكن أن يحتمله (كوربوف) .. لذا فقد بدا أثر الصدمة عليه واضحًا .. وعنيفًا ..

#### \* \* \*

« اقتلوهما فور رؤيتهما .. »

انطلقت صرخة الزعيم ترج ذلك المطعم المغلق ، وثلاثة من رجاله يقفزون درجات السلم قفزًا ، في طريقهم إلى الطابق العلوى ، حيث يحتمى (أدهم) و (جيهان) ، في حين تحرّك الباقون في الطابق السفلى ، واندفع أحدهم خارجًا ، لحراسة النوافذ الخارجية للطابق الثانى ، حتى لا يلجأ (أدهم) و (جيهان) للفرآر عبرهما ..

وشعرت (جيهان) أنها النهاية بحق هذه المرة ..

أما (أدهم) ، فقد تطلّع إلى ساعته ، وهو يلتقط من حزامه سكيثا كبيرًا ، التقطه من مطبخ المطعم ..

كان هذا هو السلاح الوحيد الذي يمتلكه ، في مواجهة ثلاثة مدافع آلية ، يحملها محترفون ، لا يشق لهم غبار .. وهذا يعنى أن احتمال النجاة لا يتجاوز الواحد في مائة

الف ..

أو في مليون ..

أنهى (كوربوف) المحادثة ، وهو يمتلئ بحنق وقلق لا حدود لهما ، ولوَّح بكفه ، قائلا :

- أعتقد أنها محاولة لإضاعة الوقت فحسب .

همت (أنستازيا) في قول شيء ما ، لولا أن ارتفع رنين جرس الباب ، في هذه اللحظة ، فقفزت (أنستازيا) من فراشها ، واستلت مسدسها ، قائلة :

\_ سأنظر من القادم .

اتجهت في حذر إلى الباب ، وسألت بالروسية :

- من بالباب ؟

أتاها صوت مألوف، لأحد زملاء المهنة، فأسرعت تفتح الباب، وهي تسأله:

\_ ماذا وراعك ؟

كان الرجل يلهث من فرط الانفعال ، وهو يقول : - أنا آت حالًا من المستشفى .. نقد استعاد (شلينكو) وعيه ، وأبلغنى اسم الرجل الذي هاجمه .

انعقد حاجبا (كوربوف) ، وهو يقول :

- أليس (كيلرمان) ؟!

هرُّ الرجل رأسه نفيًا في قوة ، قبل أن يجيب :

- كلا .. إنه الرجل الذي أبلغتم بتخلصكم منه .

ومال إلى الأمام ، مستطردًا :

- ( أدهم ) .. ( أدهم صبرى ) ..

واستدارت مدافعهم صوبه في سرعة ، (لا أنها لم تجد الوقت الكافي للانطلاق ، فقد دفع ( أدهم ) المائدة في وجوههم ، ودفعهم أمامه في سرعة وقوة ، حتى بلغ حافة السلم ، ففقد ثلاثتهم توازنهم ، وسقطوا يتدحرجون فوقه بدوى هائل ..

وصرخ الزعيم غاضبًا:

- ماذا فعل بكم أيها الأغبياء ؟

هب ثلاثتهم واقفين ، واستعاد اثنان منهم أسلحتهما ، في حين هنف الثالث في دهشة ساخطة :

- أين سلاحي ؟

أتاه صوت (أدهم) من أعلى ، صائحًا في سخرية :

انتبه الرجل ، في هذه اللحظة فقط ، إلى أن (أدهم) قد اختطف مدفعه الالى من يده ، قبل أن يدفعه مع زميليه خارج السلم بلحظة واحدة ..

وأنه يصوبه إلى الجميع الآن .:

ويطلق النار ..

اندفع المحترفون الستة نحو باب المطعم ، وزعيمهم يهتف :

- إلى الخارج .. انسحاب منظم إلى الخارج .

741

وخفق قلب (جيهان) في عنف ، عندما ظهر الرجال الثلاثة ، وصاح بها (أدهم) :

ـ ابتعدی .

قالها ، وهو يدفعها بعيدًا ، وسط الموائد الخالية في الطابق العلوى ..

وانطلقت الرصاصات ..

وابل من الرصاصات انهال على المكان ، واخترق الموائد والجدران ، و ...

وفجأة ، دوى انفجار عنيف ..

انفجر جهاز (الميكروويف)، وتطايرت شظاياه المحترقة في كل مكان، وأطاح بأحد المحترفين الأربعة في الطابق السفلى، وأصاب اثنين من الباقين بجراح.. وباغت المحترفين الثلاثة في الطابق العلوى..

باغتهم فتوقفوا عن إطلاق النيران لحظة واحدة ، وهم يلتفتون في حدة إلى حيث دوى الاتفجار ..

وعندما اعتدلوا، في اللحظة التالية، كانت في انتظارهم مفاجأة مدهشة ..

كان (أدهم) ينقض عليهم، بواحدة من موائد المطعم، وهو يطلق صرخة قتالية قوية، انتفضت لها أجسادهم، على الرغم من خبرتهم القتالية الطويلة.. أو من أعماق مشاعره ..

والعجيب أنه هو أيضًا انتبه إلى هذا ...

هو أيضًا لاحظ أنه خاطبها بنفس اللقب ، الذي اعتاد

مخاطبة ( منى ) به دانمًا ..

ولم يدر لماذا فعل هذا ؟!

ألأن وجودها إلى جواره يذكره بعملياته السابقة مع (منى) ؟!..

أم لأنها جذبت انتباهه بالفعل ؟!..

نفض الاحتمال الأخير عن رأسه في عنف ، وهو يقول في حزم :

\_ سيعاودون الهجوم حتمًا .

سألته في اهتمام:

\_ وما الذي يمكننا فعله عندنذ ؟

أجاب بسرعة:

- أن نواصل المقاومة ، حتى آخر رمق .

ثم أشار بيده ، مستطردًا :

- وأوَّل ما نفعله هو أن نهبط إلى أسفل ، فالنيران لا تزال مشتعلة في المطبخ ، وسنحصل منها على ما نشعل به قنابلنا .

كانت رصاصات (أدهم) تتطاير في كل مكان ، وهم يقفزون خارجين ، وسقط أحدهم صريعًا ، وأصيب ثان ، قبل أن يغادروا المكان تمامًا ..

وهتفت (جيهان) ضاحكة:

\_ مرحى يا سيادة العميد .. هكذا يكون العمل .

ثم سألته في شغف:

- ولكن أخبرنى .. لماذا لم تطلق النار عليهم مباشرة ؟ هر كتفية ، قائلا :

ــ لست أدرى .. ربما كانت عادة تكونت مع الوقت ، فأنا أبغض القتل المفرط دومًا .

قالت في دهشة :

- ولكن كل شخص حى منهم ، يعنى فرصة جديدة لموتنا .

ابتسم ، قائلا :

- الله (سبحانه وتعالى) ينصر القوم الصالحين يا عزيزتى .

وعلى الرغم من دقة الموقف وصعوبته ، خفق قلب (جيهان ) في قوة ..

لقد خاطبها بلقب (عزيزتي) ..

نطقه في يسر وسهولة ، كما لو أنه ينبع من قلبه مباشرة ..

744

لم يكن يدرك لحظتها أن زعيم المحترفين كان يجرى اتصالًا خاصًا ..

كان يتحدّث مع الجنرال (تورنسول) مباشرة ، وهذا الأخير يسأله متوترًا:

\_ ماذا تعنى بأنكم لم تنفذوا المهمة بعد ؟! . . إنكم عشرة

رجال ، مقابل رجل واحد!

أجابه الزعيم في توتر:

- رجل وفتاة .

هتف ( تورنسول ) في حدة ساخرة :

- حقًّا ؟!.. رجل وفتاة ؟!.. هنا تكمن الصعوبة إذن .. وجود الفتاة يربككم أيها المراهقون .. أليس كذلك ؟ زفر الزعيم في توتر ، قبل أن يقول :

- الرجل أكثر من محترف يا جنرال .. إنه خبير محتلك .. لقد حاصرناه داخل مطعم عادى ، فحول كل شيء فيه إلى سلاح فتاك ، وخسرنا خمسة رجال في الهجوم الأول .

كادت عينا الجنرال تجحظان ، وهو يهتف ثائرًا :

- خمسة ؟!.. خسرتم خمسة رجال دفعة واحدة ..
يا للبشاعة !.. أى فريق أنتم ؟!.. أأنا مضطر إلى الحضور
بنفسى ؛ لتغيير حفاضاتكم ؟!

440

ضحكت قائلة :

- يا للمفارقة !.. تستخدم نيرانا مشتعلة لإشعال فتيل قنبلة بسيطة !

هرُ كتفيه ، قائلا :

- الأمور تقرض نفسها دائما .

هبطا معًا إلى الطابق السفلى فى حذر ، و (أدهم) يحمل مدفعه الآلى بيمناه ، ويمسك زجاجة كحول بيسراه ، فى حين حملت هى زجاجتين ، وهى تتحسس موضع قدميها فى قلق بالغ ..

كانت النيران تلتهم مطبخ المطعم في شراهة ، وألسنتها المتطايرة تهدد المكان كله بحريق كبير ، فغمغمت :

- أعتقد أنهم ليسوا بحاجة لقتالنا ، فلو تركونا وحدنا ، ستلتهمنا هذه النيران بعد حين .

قال في حزم:

- هذا يعنى أنه من المحتم أن نحسم الموقف ، قبل أن يأتى ذلك الحين .

سألته:

- وكيف هذا ؟

انحنى في حذر ، يراقب الرجال المحيطين بالمكان ، ومدافعهم الآلية متحفزة للغاية ، قبل أن يجيب :

- سنجد وسيلة ما .. سنجد وسيلة بإذن الله .

انعقد حاجبا الزعيم في عصبية ، وقال :

- فليكن يا جنرال .. لا داعى للثورة والسخرية .. سنشن هجومًا مركزًا ، ولن نبالى هذه المرة بما يمكن أن نحدثه من ضجة .. سد أذنيك يا جنرال ، فصوت القتال سيكون مسموعًا هذه المرة ، من الطرف الآخر للمدينة .

وأنهى الاتصال ، مستطردًا في حزم:

- وهذا وعد .

ثم التفت إلى أحد رجاله ، قائلا :

- حسن يا رجال .. سنستخدم الصواريخ هذه المرة .

بدا الجذل في عيونهم ، واندفع اثنان منهم إلى السيارة ، وأخرجا من حقيبتها مدفعين من المدافع المحمولة على الكتف ، وصوبها كل منهما إلى المطعم ، انتظارًا لأوامر الزعيم ..

ومن داخل المطعم ، انعقد حاجبا (أدهم) ، وهو يقول : - يبدو أن الأمور قد بلغت حدًا بالغ الخطورة بالفعل . اتسعت عينا (جيهان) في ارتياع ، وهي تحدق في المدفعين ، وهتفت :

- ربًاه !.. سيستخدمون الصواريخ .

تلقّت (أدهم) حوله، بحثًا عن مخرج من هذا المأزق، ولكن المكان بداله فجأة أشبه بمصيدة محكمة ..

النيران وألسنة اللهب تندلع عند المخرج الخلفى لمطبخ ..

وخمسة من المحترفين يسيطرون على المدخل الأمامى ، واثنان منهم يصوبان إلى المطعم مدفعين صاروخيين ، في انتظار إشارة من زعيمهما ، الذي رفع يده ، وهو يقول :

\_ استعدا .

عمل عقل (أدهم) بسرعة ، وعيناه تدوران في المكان في سرعة لاتنافسها إلا سرعة الأفكار المشتعلة في رأسه ، في حين ألجم التوتر لسان (جيهان) تمامًا ، و ... وخفض الزعيم يده ، وهو يهتف في صرامة : - أطلقا .

> وانطلق الصاروخان نحو المطعم .. وكان الانفجار هائلًا .

> > \* \* \*

(انتهى الجزء الأوّل بحمد الله) ويليه الجزء الثانى عقارب الساعة]